وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الكوفة كلية التربية للبنات قسم اللغة العربية

# التثنية في القرآن الكريم دراسة لغوية

رسالة تقدمت بها الطالبة

فاطمة عبد الحسين صبهود الخفاجي الى مجلس كلية التربية للبنات في جامعة الكوفة وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في آداب اللغة العربية

بإشراف: أ.م.د. محمد عبد الزهرة غافل الشريفي

تشرين الأول 2003 م

رمضان 1424 هـ

Ministry of Higher Education and Scientific Research University of kufa College of Education for women

# ((The dual in the tloly Quran languages studying))

#### A thesis submitted by:

Fatma Abdul - Hussein Seihood AL- Khfaji

to the Council of Collage of Education for Women in the University of Kufa in partial fulfillment for the requirements of master Degree in Arabic Language and literature.

under the Supervision of Asst. - professor Dr : Muhammad Abdul – Zahra AL-Sherifi.

### بسم الله الرحمن الرحيم

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ صدق الله العلي العظيم ( الرحمن : 19 )

#### الاهداء

إلى من غلبت من غلبت الزّهراء (ع) أكبر هُما على أصغر هُما على أكبر هُما على أكبر هُما على أكبر هُما ياحسنان ، إذ نادتهُما ياحسنان ، ياحسينان ، إلى سيّدي شباب أهل الجنّسة أهدى ثمرة جهدي المتواضع

الباحثة

# المحتويات

| الصفحة  | الموضــوع                                             | التسلا<br>سل |
|---------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 5 - 1   | المقدمـــة                                            | 1            |
| 15 - 6  | التمهيد: جهود العلماء في دراسة المثنى.                | 2            |
| 58 - 16 | الفصل الأول: دراسة صرفية                              | 3            |
| 23 - 16 | المبحث الأول: المثنى لغة واصطلاحا:                    | 4            |
| 17 – 16 | 1: المثنى لغة:                                        | 5            |
| 18 - 17 | 2: المثنى اصطلاحاً:                                   | 6            |
| 23 - 18 | 3: شروط التثنية.                                      | 7            |
| 25 - 23 | المبحث الثاني: - ما يثنَّى من الأسماء تثنية صناعيَّة: | 8            |
| 24 - 23 | 1: الصّحيح.                                           | 9            |
| 24      | 2: المنقوص.                                           | 10           |
| 25 - 24 | 3: المقصور.                                           | 11           |
| 25      | 4: الممدود.                                           | 12           |
| 32 - 25 | المبحث الثالث: - ما لا يثنى تثنية صناعيَّة .          | 13           |
| 30 - 25 | 1: أسماء الإشارة والأسماء الموصولة.                   | 14           |

| 32 – 30                                        | 2: الضَّمير.                                                                          | 15 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 41 – 32                                        | المبحث الرَّابع: - تثنية الأفعال والأسماء المحذوفة اللام:                             | 16 |
| 38 - 32                                        | 1: تثنية الفعل                                                                        | 17 |
| 39 – 38                                        | 2: توكيد فعل الاثنين بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة                                   | 18 |
| 41 – 39                                        | 3: تثنية ما كان محذوف اللام .                                                         | 19 |
| 43 – 41                                        | المبحث الخامس: دلالة الصّيغ على التَّثنية بدون علامة.                                 | 20 |
| 43 – 41                                        | 1 : ڤاعِل .                                                                           | 21 |
| 43                                             | 2 : مَقْعَل .                                                                         | 22 |
| 47 – 44                                        | المبحث السَّادس: الملحق بالمثنَّى: ( اثنان واثنتان) و ( كلتا).                        | 23 |
| 53 – 48                                        | المبحث السابع: التثنية بين اتفاق الاسمين واختلافهما:                                  | 24 |
| 50 – 48                                        | 1: اجتماع الاثنين واتفاق اسميهما.                                                     | _  |
| 51 - 50                                        | 2: اجتماع الاثنين في اللقب واختلاف اسميهما.                                           |    |
| 53 - 51                                        | 3: الاثنان لا يفرد أحدهما عن الآخر.                                                   |    |
| <b>   50                                  </b> | المبحث الثامن: الألفاظ الدالة التثنية:                                                | 28 |
| 58 - 53                                        | <u> </u>                                                                              |    |
| 58 - 53 $56 - 53$ $57 - 56$                    | <ul> <li>ألفاظ وضمائر جاءت بلفظ المثنى والجمع</li> <li>ألفاظ تقع بين اثنين</li> </ul> | 29 |

| 31 | 3: الاسم الذي يفرد ويثنى ولا يجمع                                                   | 58 - 57      |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 32 | الفصل الثاني: دراسة نحوية:                                                          | 78 - 59      |
| 33 | المبحث الأول: إعراب المثنى.                                                         | 68 - 59      |
| 34 | المبحث الثاني: حركة النون والفرق ما بينها وبين نون الجمع .                          | 73 – 68      |
| 35 | المبحث الثالث: حذف النون.                                                           | 78 - 73      |
| 36 | الفصل الثالث: دراسة دلالية:                                                         | - 79<br>106  |
| 37 | المبحث الأوَّل: الدَّلالة بالمفرد والمثنى والجمع.                                   | 93 - 79      |
| 38 | 1: الدَّلالة على الجمع بلفظ الاثنين.                                                | 80 - 79      |
| 39 | 2: الدَّلالة على الاثنين بلفظ الجمع.                                                | 84 - 80      |
| 40 | 3 : الدَّلالة على الاثنين بلفظ واحد .                                               | 88 - 84      |
| 41 | 4: الدَّلالة على الواحد بلفظ الاثنين.                                               | 92 - 89      |
| 42 | 5: خطاب الاثنين بلفظ الواحد.                                                        | 93           |
| 43 | المبحث الثاني: الدَّلالة على الاثنين بالتقديم والتاخير، والضمير، والفعل.            | - 94<br>102  |
| 44 | <ul><li>1 : الدُّلالة على الاثنين بذكرهما وتقديم أحدهما على الآخر للضرورة</li></ul> | 97 – 94      |
| 45 | <ul><li>2: الدلالة بذكر الاثنين و إعادة الضمير إلى أحدهما وهو لهما .</li></ul>      | 99 – 97      |
| 16 | 3: الدلالة بالفعل لشيئين وهو في الحقيقة لأحدهما                                     | -100         |
| 46 | فيضمر للآخر فعل أو اسم يناسبه.                                                      | 102          |
| 47 | المبحث الثالث : المثنى التغليبي .                                                   | -103 106     |
| 48 | 1: تغليب المذكر على المؤنث.                                                         | - 103<br>105 |

| 105        | 2: تغليب الأقرب على الأبعد.                          | 49 |
|------------|------------------------------------------------------|----|
| 106        | 3: تغليب نعت الأول على التَّاني.                     | 50 |
| 106        | 4: تغليب المتكلِّم على المخاطب ، والمخاطب على الغائب | 51 |
| -107 $109$ | الخاتمة .                                            | 52 |
| -110 123   | المصادر والمراجع.                                    | 53 |
| 1 - 3      | الملخص باللغة الإنكليزية.                            | 54 |

#### التمهيد:

جهود العلماء في دراسة المثنى: ـ

نالت دراسة التّثنية أهمية كبيرة من لدن علماء اللّغة قدماء ومحدثين ، وتجلّت عنايتهم ،بان أصبحت كتبهم بعضها يحمل عنوان المثنّى ، وبعضها الآخر يحمله في فصولها أو أبوابها ، مبثوثة في طياتها ، وجميعهم متفقون انَّ معنى التّثنية : هو ما دلَّ على اثنين بزيادة في آخره وصالح للتجريد ، وعطف مثله عليه ، فان قلت : (كتابان) مثلاً ، فقد دلَّ هذا اللّفظ على اثنين بزيادة في آخره، ويصح أن يجرّد من الزِّيادة فيصبح : كتاب ، وأصل كتابان كتاب وكتاب ، بعطف التّاني على مثله : فالكتاب مثل الكتاب ، يجمع بينهما وجه الشبّه ، وهو اشتمال كلّ منهما على أوراق مضمومة مؤلّفة في موضوع ما ، ووجه الشبّه هذا بتعبير آخر هو القدر المشترك الجامع بينهما (1) ، وعلى الرغم من أن الذين ذكروا المثنى في كتبهم وأوردوا بعض المثنيات متفرقة في أن الذين ذكروا المثنى في كتبهم وأوردوا بعض المثنيات متفرقة في

- 1: سيبويه: كان لسيبويه (ت 180هـ) أثر بارز في هذا المجال ، إذ تناول في كتابه مواضع خاصّة بالتَّثنية منها: (علامة التَّثنية ، التَّثنية تدلُّ على ما ثنَّى ، واستعمال الجمع لمعنى التَّثنية ، واستعماله في المضاف لضمير المثنَّى ، ومنع تثنية الجمع والمصدر ، وما ثنَّى على غير الواحد ، وتثنية المقصور الثلاثي والممدود والأسماء المبهمة ، والأفعال المضارعة ) (2).
- 2: الفراء (ت 207 هـ) في كتابه (معاني القرآن) :لم يكن المثنَّى عنده عنواناً لفصلٍ أو لبابٍ ، بل كان في أثناء الكتاب منها : إن تأمر الواحد بلفظ الاثنين قال الفرّاء : (( العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان ، فيقولون للرجل قوما عنا ، وسمعت بعضهم

<sup>(1)</sup> ينظر : مقدمة كتاب المثنَّى: عز الدين التَّنوخي ، مطبوعات المجمع العلمي العربي ، دمشق ، بيروت ، 1380 هـ / 1960 ، و أبو الطيب اللغوي و آثاره في اللغة ، عادل أحمد زيدان ، ط 1 ، بغداد ، 1970 م ، 137 .

 $<sup>(^2)</sup>$  حتاب سيبوية : تحقيق : عبد السَّلام هارون ، عالم الكتب ، بيروت ، 1966 م ، 1 / 104 -  $(^2)$  عالم الكتب ، بيروت ، 1966 م ، 1 / 104 -  $(^2)$  عبد السَّلام هارون ، 392 - 393 ، 392 - 393 . 392 - 393 ، 393 - 393 ، 393 - 393 .

، ويحك ارحلاها وازجراها )) (3) ، ويعلل الفراء استعمال لغة بني الحارث قائلاً: (( لأنّ العرب قالوا: مسلمون فجعلوا الواو تابعة للضمّة لأن الواو لا تعرب ، ثم قالوا: رأيتُ مسلمينَ فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم ، فلمّا رأوا إنّ الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبلها ، وثبت مفتوحاً: تركوا الألف تتبعه فقالوا رجلان في كل حال)) ، ويذكر في الدلالة على الاثنين بلفظ الجمع قوله: (( وإنّما اختير الجمع على التثنية ، لأنّ اكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين في الإنسان ، كاليدين والرجلين والعينين ، فلمّا جرى أكثره على هذا ذهب بالواحد منه اذا أضيف إلى اثنين مذهب التثنية ))(4).

وعلل الفرَّاء ذلك أيضاً فقال: ((... لأنَّ العرب قد تجمع الاسمين على تسمية أشهرهما ... )) (5).

3: ابن السكيت (ت 244 هـ) في كتابه (إصلاح المنطق): إذ خصص أبواباً منها ((باب ما جاء مثنّى))، وتحدَّث فيه عن الألفاظ التي وردت مثناه في أسماء الأجناس، و((باب الاسمين يغلّب أحدهما على صاحبه))، وفي هذا الباب يبحث عن المثنّى التَّغليبي، وسنن العرب في تغليب أحدهما على الآخر، وبعدها باب : ((ما أتى مثنّى من أسماء النّاس لاتفاق الاسمين))، وهو في المثنى الحقيقي الذي توافرت فيه شروط النّثنية التي حددها النّحاة ، والباب الأخير الذي تناول فيه ابن السّكيت المثنى باب ((ما جاء مثنى مما هو لقب وليس باسم))

4: مسلم بن قتيبة (ت 276 هـ) في كتابه (أدب الكاتب)، فذكر الاثنين اللذين يجمعان في صفة واحدة ، قائلاً: ((الخافقان المشرق والمغرب الأن اللّيل والنّهار يخفقان فيهما)) (أ)، وكتابه ((تأويل مشكل القرآن))، إذ انّه يضع القاعدة ، ثمّ يطبقها على ما جاء من

<sup>(3)</sup> معاني القرآن ، الفراء : 3 / 78 ، تحقيق : محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية ، 1966 م .

 $<sup>^{4}</sup>$ ) معاني القرآن ، الفراء : 1 /  $^{306}$  –  $^{306}$ 

 $<sup>^{(5)}</sup>$  معاني القرآن ، الفراء : 3 / 33 .

<sup>(َ )</sup> ينظر : إصلاح المنطق ، يعقوب بن السكيت ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وعبد السلام محمد هارون ، دار المعارف بمصر ، 1949 ، 436 ، 445 ، 445 ، 445 .

<sup>(</sup> $^{7}$ ) أدب الكاتب : مسلم بن قتيبة ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، بدون تأريخ ، 36 .

آيات في القرآن الشريف من ذلك قوله: ((... ومنه أن يجتمع شيئان ولأحدهما فعل ، فيجعل الفعل لهما )) ، فهنا يسند هذا الرأي بقوله تعالى: ﴿ قُلمًا بَلَعًا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا ﴾ (8) ، إذ يقول إنَّ الناسي هو ( يوشع بن نون ) (9) .

- المبرد ( ت285 هـ ) في كتابه ( المقتضب ) (( اعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان منهما ، حرف اللين والمد و هي الألف بالرفع ، والياء في النصب والجر )) ((10) وكتابه ( المذكر والمؤنث ) ((11) .
- 6: الأخفش (ت 315 هـ) وكتابه (معاني القرآن) ، فيبدي رأيه في قوله تعالى: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَتُوبَا إِلَى اللّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَعْلَى وَطَلَهُ تَطَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللّهَ هُو مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ دُلِكَ ظهيرٌ ﴾ ((12) قال : (قلوبكما) ، ((فجعله جماعة لأنَّه اثنان من اثنين)) ((13) .

(<sup>8</sup>) الكهف : 61 .

ر (10) المقتضب: تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، شركة الإعلان ، مصر ، 1385 هـ / (10) المقتضب: تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، شركة الإعلان ، مصر ، 1385 هـ / (10) م، 1 / 153 ، وينظر : 4 / 6 ، 11 ، 13 ، 30.

(12) التحريم: 4.

. 40: هود (15)

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) ينظر تأويل مشكل القرآن ، كتبه ونشره السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط $^{\circ}$  ، 1401 هـ / 1981 م ، 286 .

<sup>(</sup> $^{11}$ ) ينظر: المذكر والمؤنث، تحقيق: رمضان عبد التواب، وصلاح الدين الهادي، مطبعة دار الكتب، القاهرة، 1970م،  $^{93}$  و  $^{94}$  .

رور) معاني القرآن ، الأخفش : تحقيق : فائز فارس ، ط2 ، دار الأمل ، 1401 هـ / 1981 م ، (13 م ، 503/2 .

<sup>(14)</sup> جواهر الألفاظ: قدامة بن جعفر: تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1350 هـ / 1932 م ، 1980.

- 8: حمزة بن كثير الأصفهاني (ت 351 هـ) في كتابه الدّرة الفاخرة في الأمثال السَّائِرة)، فقد أشار فيه إلى التّغليب، فيقول: (( الحَسنان عندَ أهل المدينة : الحَسنُ والحُسين ابنا علي عليه السّلام ...)) (16)، فقد غلّبوا الحسن على الحسين عليهما السّلام، أمّا في قوله تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقْصُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُ وَنَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى انْفُسِهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرين الْفُسِنَا وَ عَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرين الله سبحانه وتعالى خلق الجن قبل الأنس، لأنّ الله سبحانه وتعالى خلق الجن قبل الأنس.
- 9: عبد الواحد بن علي (ت 351 هـ): المعروف بأبي الطيّب اللّغوي، ألّف كتاباً أسماه ( المثنّي )، إذ انّه تناول المثنّى بشكل يختلف عمّن سبقه ، فقد صنّف المثنّيات إلى عشرة أصناف هي:

(الاثنان عَلّب اسم أحدهما على صاحبة ، واستشهد بـ (أبوّان) و (المروتان) ، والاثنان جمعا في التَّثنية لاتفاق اسميهما مثل: العامران: عامر بن صعصعة وعامر بن ربيعة، والاثنان غلّب نعت أحدهما على نعت صاحبه: مثل: الأبيضان: اللبن والماء، والاثنان جمعا في التَّثنية لاتفاق نعتاهما مثل: الأصفران: الذهب والفضّة ، والاثنان غلّب عليهما لقب واحد منهما: مثل: البريكان: قرط وعامر ، والاثنان علّب العب واحد مثل: الحرمان: مكة والمدينة ، والاثنان ثنيا باسم أب أو جد مثل: الاحوصان: الاحوص بن جعفر ، والاثنان ثنيا باسم أب أو جد مثل: الاحوصان: الاحوص بن جعفر ، العصران: الليل والنهار، والاثنان في اللّفظ يراد بهما واحد مثل: نزل القوم عنيزتين ، وانما اسم الموضع: عنيزة ) (18)

10: ابن خالویه (ت 370 هـ) و هو ممن اسهم في در اسة المثنَّى في كتابه (ليس في كلام العرب)، إذ انَّه خصص باباً اسماه: (باب استقصاء التَّثنية) (19) وكان له أثر في إعراب القرآن، فألَّف كتابه المشهور بـ (إعراب ثلاثين سورة) (20)، فقد احتوى هذا الكتاب

الدّرة الفاخرة في الأمثال السَّائِرة حمزة بن كثير، تحقيق : عبد المجيد قطامش ، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، بدون تأريخ ، 1 / 538 .

<sup>(&</sup>lt;sup>17</sup>) الأنعام: 130. (<sup>18</sup>) ينظر المثنى ، 3 - 4 ، 17 ،29 ، 35 ، 37 ، 56 ، 56 ، 76 . 76 ، 63 ، 56 .

<sup>(19)</sup> تحقيق : محمد أبو الفتوح شريف ، نشر مكتبه الشباب ، مصر ، 1395 هـ / 1975 م ، ينظر : 98.

<sup>.</sup> أينظر : 221 ، القاهرة ، دار الكتب المصرية ، 1360 هـ / 1941 م  $^{(20)}$ 

على إعراب تام وشامل للسور القصار فقط، منها قوله تعالى: ﴿ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ (21)

11: ابن جني (ت 392 هـ)، في كتابه (علل التّثنية)، إذ إنه شامل للتثنية ويتطرق فيه إلى آراء العلماء ويناقشها من ذلك ما ذكره من آراء النّحاة في ألف التّثنية في كونها ليس بحرف إعراب عندهم، فيذهب قائلاً: ((... وأقوى هذه الأقوال قول سيبويه، والدّليل على صحّة قول سيبويه إن الألف حرف إعراب دون أن يكون الأمر فيها على ما ذهب إليه غيره، إن الذي أوجب للواحد المتمكن حرف الإعراب في نحو: رجل وفرس هو موجود في التّثنية في نحو قولك: رجلان وفرسان، وهو التّمكن، فكما إن الواحد المتمكن الواحد يحتاج إلى حرف إعراب، فكذلك الاسم المثنّى إذا كان متمكناً احتاج إلى حرف إعراب) ((22)، فضلا عن تناوله للموضوع في كتابه ((الخصائص)) (23).

12 : أحمد بن فارس (ت 395 هـ) في كتابه (الصَّاحبي في فقه اللَّغة ) ( المَّاحبي في فقه اللَّغة ) ( ( المَّاحبي في فقه اللَّغة ) ( ( على اللَّغة ) ( ( اللَّغة ) ( ( على اللَّغة ) ( ( اللِّغة ) ( ( اللَّغة ) ( ( اللِّغة ) ( ( الللِّغة ) ( ( اللِّغة ) ( ( الللِّغة ) ( ( اللِّغة ) ( ( اللِّغة ) ( ( اللِّغة ) ( ( الللِّغة ) ( ( اللِّغة ) ( ( الللِّغة ) ( ( اللللِّغة ) ( ( الللِّغة )

13: مكي بن أبي طالب (ت437هـ) ،وكتابه (مشكل إعراب لقرآن ) فيذكر قوله تعالى: ﴿ ... قُرَجُلٌ وَامْرَأْتَانَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهُدَاءِ ﴾ فيذكر قوله تعالى: ﴿ ... قرجُلٌ وامْرَأْتَانَ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهُدَاءِ ﴾ الشَّهُدَاء ﴾ الشُّهَدَاء ﴾ فيقول في إعراب (رجلٌ وامرأتان): ابتداء ، والخبر محذوف تقديره: فرجلٌ وامرأتان يقومان مقامهما . ويذهب إلى تقدير آخر ، فيقول: ((...وقيل التَقدير: فرجلٌ ويذهب إلى تقدير آخر ، فيقول: ((...وقيل التَقدير: فرجلٌ عليه التَقدير المُحرِدُ الله التَقدير المُحرِدُ المُحْدِدُ الله التَقدير المُحردُ المُحدِدُ المُحددُ المُحددُ

ويـذهب إلـى تقـدير اخـر ، فيقـول: (( ...وفيـل التقـدير : فرجـل وامرأتان يقومان يشـهدون هذا ...)) <sup>(26)</sup> .

14: أمَّا ابن سيده (ت 458 هـ) ، فقسَّم المثني في كتابه ( المخصص ) على عدَّة أبواب منها باب (( ما جاء مثنَّى من أسماء الأجناس

(23) ينظر: 1 / 294 ، 2 / 14 ، 459 ، تحقيق: محمد علي النجار، دار الشؤون الثقافية بغداد، 1990م.

<sup>(&</sup>lt;sup>21</sup>) المسد : 1 .

 $<sup>(^{22})</sup>$ ينظر: 51، تحقيق: صبح التَّميمي، مكتبة التَّقافة الدينية، القاهرة، ط1، 1992.  $(^{22})$ ينظر: 1/294، 2/41، 459، تحقيق: محمد على النجار، دار الشؤون الثقافية،  $(^{23})$ 

<sup>(</sup> $^{24}$ ) ينظر: 185 ، 161 ، تحقيق: مصطفى الشويمي ، مؤسسة: بدران للطباعة والنشر، بيروت ، لبنان ، 1963م

 $<sup>^{(25)}</sup>$  سورة البقرة : 282 .  $^{(26)}$  ينظر : 1 / 144 ، تحقيق : أحمد صالح الضامن ، منشورات وزارة الإعلام ، 1975 م .

وصفاتها مثل: الملوان ، الليل والنهار ، وباب الاسمين يضم أحدهما الى صاحبه فيسميان جميعاً به ، وما جاء من النَّاس لاتفاق الاسمين ، ومما جاء مثنَّى مما هو صفة لقب وليس باسم ، ومن أسماء المواضع التي جاءت مثناه ، وباب ما جاء مثنَّى من المصادر ، وباب ما جاء مجموعاً ، و إنَّما هو اثنان أو واحد في الأصل )) (27) .

15: ابن الشّجري (ت 542 هـ) وكتابه: (الأمالي الشجرية)، إذ كانت له في دراسته أبواب متفرّقة في جزئيه، الأوَّل والثاني، وقد تحدَّث فيها عن أبواب المثنَّى (28)، وهو دراسة لغوية خالصة، وعن المثنَّى الثَّغليبي وسنن العرب في تغليب أحد الاسمين على صاحبه، وذكر الاثنين والإخبار عن أحدهما، وذكر النون التي تزاد إلى المثنَّى المثنَّى .

16: (البيان في غريب إعراب القرآن) (30) للأنباري (ت 577 هـ) ، فأنه أراد بقوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ فأنه أراد بقوله تعالى: ﴿ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (31) الق الق ، قاصداً التوكيد ، ولكنه استغنى بتثنية الفاعل عن تثنية الفعل و تكراره (32) ويبدي رأيه في نون المثنى في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ قُوله تعالى : ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَّ لَكُمَا أَتَعِدَانِنِي أَنْ أَخْرَج ﴾ (33) ، قرأت بفتح النون وكسرها وذلك فمن قرأ المشهورة الفصيحة ، ومن قرأها بالفتح أتي الكسر في اللغة المشهورة الفصيحة ، ومن قرأها بالفتح أتي بها على لغة بعض العرب تشبيها إلى نون الجمع ، كما كسروا

<sup>.</sup> دار الفكر ، بيروت ، ط3 ، 3 ، 3 ، دار الفكر ، بيروت ، ط3 ، 3 ، 3 ، 3 ، 3 ، 3 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4 ، 4

<sup>(28)</sup>ينظر الأمالي الشجرية ، مطبعة دار المعارف ، حيدر آباد 1349 هـ ، 1 / (11-11-11)

<sup>(29)</sup> المصدر نفسه ، 1 / 121 ، 197 ، 2 / 306 (29)

<sup>(30)</sup> ينظر : 1 / 44، 44، 79، 64، 24، 13، 13/2 نظر : 1 / 44، 44، 79، 64، 13/2

<sup>(31)</sup> ق: 24

 $<sup>(^{32})</sup>$  ينظر البيان في غريب إعراب القرآن: 2 / 386.

<sup>. 17 :</sup> الأحقاف : 17

نون الجمع تشبيهاً لها بنون التثنية ، حملاً لا حداهما على الأخرى (34)

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ (35) التقدير: (( وجعلناها آية للعالمين وابنها )) (36). فيقو ل ان

17: بدر الدين الزركشي (ت 794 هـ): تطرق للمثنى في كتابه: (البرهان في علوم القرآن)(37): وقوله تعالى: ﴿ تُمَّ ارْجِع الْبَصرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقلِبْ إِلَيْكَ الْبَصرَ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (38) قال: ﴿ كُرَّتَيْنِ ﴾ ، والمراد (كرات) ، لأنَّ البصر لا يحصر إِلاَّ بِالْجِمعِ (39). ومما ذكره في كتابه ،تغليب المتكلم على المخاطب ، والمخاطب على الغائب ،وتغليب الأقرب على الأبعد .

من ذلك قوله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقرين ﴿ (40)

أراد: المشرق والمغرب، فغلّب المشرق لأنَّه أشهر الجهتين (41)

18: ابن مالك (ت 672 هـ): ألف كثيراً من الكتب، وكلها كانت قد تُطْرُقت إلى موضوع التَّثنية ، ومنها : (شرح التَّسهيل) ، وأشار فيه إلى أن (( المراد بكل إثنين لا يغنى أحدهما عن الآخر : العينان والأُذُنَّانَ وَالِكُمُفنِ..)) (42)، ومن كتبه أيضاً ((شرح عمدة الْحافظ وعدَّة اللَّافُظ )) إِدْ أَخِذ يُشْرِح كَيفِيةُ الثَّثِنيةُ ، فَيرى أَنَّه: (( إ ذا تُنّي الاسم فُتِحُ آخُره وزيد بعده العلامة المذكورة في الإعراب، وان كان الآخر الفا ردت إلى اصلها إن كانت ثالثة

 $^{(36)}$  ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن:  $^{(36)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>34</sup>) البيان في غريب إعراب القرآن: 2/ 370.

<sup>(&</sup>lt;sup>35</sup>) الأنبياء : 91 .

ينظر: 3 / 3 ، 5 ، 124 ، وما بعدها ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 1 ، دار  $^{37}$ إحياء الكتب العربية ، يحيى البابي ، 1376هـ / 1957م.

<sup>(38)</sup> الملك: 4. (39) ينظر: البرهان: 3/8. <sup>(40</sup>) الزّخرف : 38 .

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>) ينظر: البرهان: 3 / 5.

<sup>(42)</sup> شُرح التسبهيل ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، 1974 م ، 2 / 122 .

- وعُلِمَ أصلها وان لم يُعْلَم قلبت واواً ، وإن لم تُمَل وياءً إن أميلت أو سبقت بأكثر من حرفين مطلقاً )) (43)
- 19: ابن هشام ( ت 761 هـ ): لم يخصص للتثنية فصلاً أو باباً ، بل كُانَ يسند كُلُ قاعدة بِآيِّ من الذكر الحكيم منها ما جاء في المشهور ((مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب)) في (كِلّا وكِلتا) ، فذكر (( النَّهُما مُّفردان لفظاً مثنيان معنِّي ، مضافًّان أبدأ لفظاً ومعنِّي إلَى كُلمة واحدة معرفة دالة على آثنين ، إمَّا بالحقيقة والتَّنصيص، نحو قوله تعالى: ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلَهَا ﴾ (44)، وأمَّا بالحقيقة أو الاشتراك ، نحو (كِلانا) ، فانَّ (نا) مشتركة
- 20: المحبيِّ (ت 1111هـ): قسَّم كتابه (جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين ) حسب حروف المعجم ، فقد أورد في المقدّمة عدّة فوائد تتعلق بالمثنَّى ذكر أنَّها جليلة وينبغي الثَّنبه عليها منها: ما ورد مثنَّى ومعناه مفرد ، وما ورد بلفظ الجمع والمعنى به اثنان ، وما اتحد مثناه وجمعه ، والمثنَّى الذي لا يعرف له واحد من لفظه ، وما يفرد ويثنَّى ولا يجمع والألفاظ التي جاءت بلفظ المفرد وبلفظ المثنّي (46)

انَّ تصنيفه هذا يختلف تماماً عن تصنيف أبي الطّيب وابن السكيت وابن سيدة ، أي انَّ جميعهم درس المثنَّى وصنَّفه على طريقته الخاصَّة . 21 : وهنالك من خصص معجماً للمثنى أسماه : (معجم الألفاظ المثناة ) <sup>(47)</sup>،و هو شريف يحيى الأمين .

1982 م .

<sup>(&</sup>lt;sup>43</sup>) شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ، تحقيق : عدنان عبد الرحمن الدوري ، مطبعة العانى ، بغداد ، 1397 هـ / 1977 م ، 902 .

# بسم الله الرَّحمن الرحيم المقدمة:

بسم الله والحمد لله المنعم على عباده بما هداهم إليه من الإيمان ، والذي حمد نفسه بما أنزل من القرآن والصلاة والسَّلام على سيدنا محمَّد وآله الطَّيبين الطَّاهرين ، أمَّا بعدُ ، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب الكريم تذكرة و هدى وتبصرة وبشرى للمحسنين .

فهو معجزة كبرى دلَّت عليه آياته كما جاء في قوله تعالى :﴿ لَوْ الْأَلْهُ وَتِلْكَ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُتَصدِّعاً مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْتُالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (48).

إن حجته هادية كافية ، ولا يحتاج مع وضوحها الى بينة تعدوها وان الذهاب عنها كالذهاب عن الضروريات والتشكيك في المشاهدات ، ولذلك قال عز وجل : ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطُاسٍ فَلْمَسُوهُ لِذَلْكَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ (49) .

وقوله: ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظُلُوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴾ (50) وبعدها تحداهم على إن يأتوا بمثله: ﴿ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْأِنْسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لَبَعْضٍ ظهيراً ﴾ (51). لِبَعْضٍ ظهيراً ﴾ (51).

ثم أمرنا بالتفكر في آياته والتدبير في كلماته منها قوله تعالى : ﴿ أَفُلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقَفَالُهَا ﴾ (52) ، وبعد هذا التفكير والتدبير أستنبطت مزايا الإسلام الحنيف ، فلا يوجد الإسلام بغير القرآن ولا يفهم ما في القرآن إلا بعلوم القرآن وهذا ما ذكره سبحانه تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشَفِاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (53) ، وفهمنا لهذه العلوم يعود

<sup>(48)</sup> الحشر: 21.

<sup>. 7:</sup> الأنعام (<sup>49</sup>)

<sup>(50)</sup> الحجر: 14.

<sup>(51)</sup> الإسراء: 88.

<sup>. 24 :</sup> محمد (52)

<sup>. 57 :</sup> يونس (<sup>53</sup>)

الفضل فيه الى علماء هذه الأمة الذين أبلوا في جمعها بلاء حسنا وشقوا لنا الطريق وقربوا البعيد وتركوا من خلفهم ثروة علمية هائلة وكنوزا ثقافية زاخرة ، إذ إننا نادراً ما نجد كتاباً يخلو من الاستشهاد بالذكر الحكيم.

إن موضوع التَّثنية واسع ، وقد درسه العلماء قدماء ومحدثين ، من لغويين وصرفيين ونحويين، وقد خصص بعض هؤلاء العلماء فصولاً و بعضهم أبواباً تضم التثنية في أثنائها وبعضهم جعل المثنى اسماً لكتابه ، منها: المثنى ، لأبي الطيب اللغوي وعلل التثنية لابن جني ، وجنى الجنتين للمحبي وغيرهم من العلماء سنذكرها مفصلة في التَّمهيد.

أمًّا في العصر الحديث ، فقد وجدنا ان موضوع التَّثنية قد دُرسَ بطريقه تختلف عن طرائق القدماء ، وذلك إمَّا بدراسة جانب من التَّثنية ومقارنتها بموضوع آخر ، كأن يكون جمع المذكَّر السَّالم أو غيره من المواضيع وإمَّا نوع من أنواع المثنَّى نحو الرِّسالة الموسومة بـ ( التَّغليب في القرآن ) لـ ( عبد الوهاب الجبوري ) ، إذ انه يركز على جانب التَّغليب في القرآن فقط ، ورسالة ( التَّثنية في العربية ) لـ ( حسن البكري ) ، فضلاً عن ذلك كله نجد ان هنالك مفارقات في بعض التَّطبيقات فيما بين القرآن الكريم وسنن العرب ، من ذلك ان من سنن العرب ان تخاطب الواحد بلفظ الاتنين وتخاطب الاتنين بالجمع وغير ها من السنن ، ومنها الاستدلال بالصيغ ومنها : ( فاعِل ، ومقعل )

وقد وردت ظاهرة التَّثنية بكثرة في القرآن الكريم أكثر من أي ظاهرة ، وكان سبب اختياري للموضوع وبمشورة الدكتورة نضال حسن سلمان ، هو إن التقط درّة من درر القرآن الكريم ، فكان هذا موضوعا لرسالتي الموسومة بـ ( التَّثنية في القرآن الكريم دراسة لغوية ) ، وكانت خطئي بالبحث مقسَّمة على النحو الآتي :

الفصل الأول و عنوانه: (دراسة صرفية)، وقسمته على الأقسام الآتية : -

#### المبحث الأول: المثنى لغة واصطلاحاً:

- 1: المثنى لغة ، 2: المثنى اصطلاحاً ، 3: شروط التثنية . المبحث الثاني : ما تثنى تثنية صناعية ، وتشمل : ـ
  - 1: الصَّحيح ، 2: المنقوص ، 3: المقصور ، 4: الممدود .

المبحث الثالث: ما لا يثنَّى تثنية صناعيَّة ويشمل:

1: أسماء الإشارة والموصولة ، 2: الضَّمير .

#### المبحث الرَّابع: تثنية الأفعال، والأسماء المحذوفة اللام:

1: تثنية الأفعال.

2: توكيد فعل الاثنين بنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة .

3: تثنية ما كان محذوف اللام.

#### المبحث الخامس: دلالة الصِّيغ على التَّثنية بدون علامة:

1: فاعِل ، 2: مَقْعَل .

المبحث السَّادس: الملحق بالمثنَّى: (اثنان واثنتان وكِلا وكِلتا). المبحث السَّابع: التثنية بين اتفاق الاسمين واختلافهما.

1: اجتماع الاثنين واتفاق اسميهما

2: اجتماع الاثنين في اللقب واختلاف اسميهما .

3: الاثنان لا يفرد أحدهما عن الآخر.

#### المبحث الثامن: الألفاظ الدالة على التثنية:

1: ألفاظ وضمائر جاءت بلفظ المثنّى والجمع .

2: ألفاظ تقع بين اثنين .

3: الاسم الذي يفرد ويثنى ولا يجمع

# أما الفصل الثاني فاطلقت عليه (دراسة نحوية) ، وقسمته على ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: إعراب المثنّى.

المبحث التَّاتي: حركة النون والفرق ما بينها وبين نون الجمع.

المبحث الثالث: حذف النون.

أمَّا الفصل الثالث ، فاطلقت عليه ((دراسة دلالية )) وقسمته على عدة مباحث :

#### المبحث الأول: الدَّلالة بالمفرد والمثنَّى والجمع ، ويشمل:

1: الدَّلالة على الجمع بالاثنين.

2: الدَّلالة على الاثنين بلفظ الجمع.

3: الدَّلالة على الاثنين بلفظ واحد.

4: الدَّلالة على الواحد بلفظ الاثنين.

5: خطاب الاثنين بلفظ الواحد.

## المبحث التَّاني: الدلالة على الاثنين بالتقديم والتأخير والضمير والفعل

1: الدَّلالة على الاثنين بذكر هما وتقديم أحدهما على الآخر للضرورة .

2: الدلالة بذكر الاثنين واعادة الضمير الى أحدهما وهو لهما

•

3: الدلالة بالفعل لشيئين ، وهو في الحقيقة لأحدهما فيضمر للآخر فعل أو اسم يناسبه.

#### المبحث الثالث: المثنّى التَّغليبي، ويشمل:

1: تغليب المذكر على المؤنث.

2: تغليب الأقرب على الأبعد.

3: تغليب نعت الأول على الثّاني.

4: تغليب المتكلم على المخاطب ، والمخاطب على الغائب .

أمًّا المصادر التي رجعت إليها في دراستي ، فكانت موزعة بين كتب اللغة والنَّحو والصرَّرف والأدب وكتب التَّفسير وعلوم القرآن وبعض الدَّواوين .

وبهذا أتقدَّم بجزيل الشكر إلى أستاذي الفاضل المشرف الدكتور: محمَّد عبد الزهرة الشَّريفي لما كان له من أثر بارز في توجيهي لخطوات البحث ، والى كل العاملين في مكتبة الحكيم ، لما لهم من جهد في تزويدي بمصادر البحث ، ومكتبة قسم اللغة العربية في كليَّة التربية للبنات ، ومكتبة الآداب في جامعة الكوفة ، والى كل من مدَّ يد العون لي ، وأتقدم بالشكر إلى والديَّ ، وإلى أخواتي واخوتي ، وأخصُّ منهم الدكتور : جاسب عبد الحسين الخفاجي و الدكتور : أياد عبد الحسين الخفاجي لما أبدياه من عون ورعاية .

وأخيراً أدعو الله العلي القدير أن يوفقني في دراستي هذه ، فان وفقت فهذا خيرٌ وان لم أوفق فحسبي أني اجتهدت في ذلك .

الباحثة

**-**:

#### فاطمه عبد

The study of ((the Dual)) has received agreat interest by philologists whether ancient or modern this appears in that som of their books hare become to carry the title of ((the Dual)) . some others contain it within their chapters and sections .

They all agree that the meaning of ((the Dual)) is what shows "two" With a suffix at the end and ats being fit for deprivation and adding what is similar to it. philologists efforts can be astudied as follows:

1- the grammarians and morphologists: they had a prominent role in this field som of them are seibawaih (180 H) and abu ubeida (210 H) in his book (AL – Jama wal- tathniya) (the plural and the Dual), as well as Ibn AL-Sakit (244 H) in to book (IslahAl –mantiq) (the reform of loyic).

the dual like Al- mubarid (  $285\ H$  ) . in his book (AL-muqtathab ) the brief and (AL - Muthakar wal -M uanath ) Masculine and feminine and other grammarians and mophologists .

those have written about (the Dual) their writing are found amidst their books.

there are others who allocated books for (the Dual). One of them who Abdul – Wahid bin Ali (351 H), who was known as(Abu AL – Taib AL-Lagawi) whose book is entitled (the Dual).

Others are (Ibn - jeini) (392 H) in his book (Elel AL - tathnia) the Causes of the Duality in which he talked about the Dual and its causes.

The book included the Dual in which he stated the views of other linguists and their discussions .

- 2 Lexicographers some of the lexicons that dealt with the Dual was  $\,$  Mujam AL-Ain ( The lexicon of the eye ) by AL-Khlil bin Ahmad AL-farahidi ( 175~H ) and jamharat AL-luga the congregation of language by Ibn Duraid ( 321~H ) , and ( Tahthib~AL-Luga ) ( the Rolishing of language by AL-Azhari (370~H) , and (Sahah~AL-Jawhri) and listen AL-Arab ( the Arabtongue ) by Ibn-Mandoor , there are others who dedicated a lexicon for the Dual and called it the (lexicon of dual expression ) Mujam AL-Alfad~AL-Muthanat by AL-Shareef yahya AL-Ameen .
- 3- Writers of literature: literally books are not free from the subject of the dual . it has been dealt with by Muslim bin Qutwiba (276 H), in his book (Adab- AL Katib) the literature of the writer.

```
Others are Qudama bin Jafar, in his book Jawahir AL –Alfad (Jewels of Expressions and Hamza – bin Katheer AL –Asfahani (351 H) with his book AL- dura AL –faKira fil - Amthal AL –Saira (the precions pearl in the common proverbs).
```

#### 4- Books of Hudeeth (Discourse).

As for the books of Hadeeth which dealt with the `` dual ``they are : Mushad Ahmed bin Hanbal (

241 H), Fathail Al-Sahaba by Ahmed bin Hanbal too, and other books.

#### 5- Writers of the Quranic science and interpreters:

people of the Quranic science and juries prudence have centered opening their books with comprehensive syntactic and their and morphological subjects.

Among these books : Maani AL –Quran by AL –Fara ( 207 H ) ( the meanings of Qurah )  $^{\circ}$  Majaz AL –Quran (Quranic met aphors ) by Abi ubeida ( 210 H )  $^{\circ}$  Taweel MushKil AL-Quran by Ibn Quteiba ( the problematic in Quran and Urab AL –Agrab as eribed to AL-Zajaj ( 310 H ) and the Eirab ( parsing ) of Quran by Ibn Khalaweih (370 H ) and many other Quranic texts .

As for the interpreters, they have contributed to the study of the (dual) through their explanation (interpretation) of Quranic verses.

#### Som of those explanation are:

Tafsir Mujahid (Mujahids interpretation) (104 H) and the interpretation of the Holy Quran by AL –Sanani (211 H) and Jamia AL-Beiyan (etoquence book) by AL-Tabari (310 H) Tufseer AL-Quran AL-Qureem by Bahr AL-Elum AL-SamarQundi (460 H) and AL-Bian fi Tafseer AL-Quran

and AL-Jamia of AhkAm <sup>6</sup> (the explication in the interpretation of the Quran) by AL- Tusi (460 H)

AL-Jawahir AL-Hisan fi <sup>6</sup>AL-Quran ( the collection of Qranic rules ) by AL- Qurtabi (671 H )

Tafseer AL-Quran (the beautiful jewels in the interpretation of Quran ).

and other interpretation books which all dealt with the Subject of (the Dual). By AL-thoulubi

#### المبحث الأوَّل: - المثنى لغة واصطلاحا:

#### 1: المثنى لغة:

الثّنيُ من كلّ شيء: ما يثنّى بعضه على بعض إطباقا (54)، ثنيتُ الشّيء على الشّيء ثنياً طويته عليه (55)، والثّني واحد أثناء الشّيء أي تضاعيفه ؛ تقول: أنفذت كذا تّنى كتابي، أي في طيّته، وثنيت الشّيء ثنياً: عطفته (56) وكلّ شيء ثنييَ بعضه على بعض أطواقا، فكل طاق من ذلك ثِنيً ، حثّى يُقال: إثناء الحيّة مطاويها، وأخذوا في ثني الجبل والوادي، أي في منعطفه، وعُقِل البعير بثنايين، وهو أن يعقل يديه جميعاً بطر في حبل (57).

وثني رجله عن دابَّته: ضمَّ ساقه إلى فخذه، فنزل عن دابَّته، ولا يُقال: ثنيت فلاناً، أي: صرت ثانيه كراهية الالتباس، وتقول: صرت له ثانياً أو معه ثانياً (58).

والمثاني ما ثنّي مرّة بعد مرّة ، وقد ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ ولقد آتيناك سبعا من الْمَثَاني والقرآن العظيم ﴾ (59) ، وقيل فاتحة الكتاب ، وهي سبع آيات ، قيل لها مثان ، لأنّها يُثنّى بها في كلّ ركعة من ركعات الصّلاة ، وتُعاد في كلّ ركعة ، وسُمي القرآن مثاني ، لأنّ الأنباء والقصص تُنيت فيه ، ويُسمَّى جميع القرآن مثاني لاقتران آية الرَّحمة بآية العذاب (60) .

<sup>(</sup> $^{54}$ ) العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ( $^{57}$  هـ) ، تحقيق : مهدي المخزومي ، إبراهيم السامرائي ، دار الرَّشيد ، 1985م ،مادة ( $^{54}$ ) 8 / 242 ، و تهذيب اللغة أبو منصور ، محمد بن أحمد الأزهري ( $^{54}$ ) ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، 1967م ، ( $^{54}$ ) .

<sup>(</sup> $^{55}$ ) الأفعال ، ابن القوطية (ت  $^{3}67$  هـ ) ، تحقيق : علي فوده ، ط 1 ، مصر ، 1925 م، 137

<sup>. (</sup> ثني ) مادة ( ثني ) لسان العرب ، 14 / 115 مادة ( ثني ) .

الهيئة ( $^{57}$ ) ينظر: أساس البلاغة ، جار اللهُ أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري ، ط $^{57}$ 0 الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 1985 م ، 1 / 101.

<sup>(58)</sup> ينظر: العين ، 8 / 242.

<sup>(59)</sup> الحجر: 87.

 $<sup>^{(60)}</sup>$ ينظر: لسان العرب (ثني )، 14 / 118 –119.

والتَّثنية مصدر على وزن (تَقْعِلة) مثل تقضيه وتوعيه وتأدية ، فأطلق اسم المفعول على اسم المفعول ، فأطلق المصدر على اسم المفعول ، فقالوا: هذا مثنَّى ، وهذه تثنية وكِلاهما جائز (61).

#### 2: المثنى اصطلاحاً:

اتفق أكثر النُّحاة على حدِّ المثنَّى: ضمُّ اسمٍ إلى مثله بشرط اتفاق اللفظيين والمعنيين (62)، أو كون المعنى الموجب للتسمية فيهما واحد، ويعبر عنهما بلفظ واحدٍ للاختصار والإيجاز (63)، فقولنا: ضمُّ السمِ تحرَّز من ضمِّ الفعل والحرف لأنَّهما لا يثنيان، وقولنا إلى مثله، تحرَّز من الجمع لأنَّه ضمّ الشَّيء إلى أكثر منه، وقولنا: فولنا: بشرط اتفاق اللفظيين، تحرَّز من اختلافهما، نحو: زيد وعمرو.

وقولنا: والمعنيين ، تحرَّز من اتفاق اللفظيين واختلاف المعنيين ، نحو: عينٌ وعينٌ ، إذا أردت بإحداهما البصر وبالأخرى الماء ، لأنهما قد اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى الموجب للتسمية (64) ، وإذا فعل الرَّجل أمراً ثمَّ ضمَّ إليه أمراً آخر ، قيل ثنَّى بالأمر الثَّاني يُثنَّى تثنية (65) .

(<sup>65</sup>) ينظر: لسان العرب: 14 / 15.

 $<sup>\</sup>binom{61}{1}$  العين (ثني)  $\frac{1}{1}$  243 والمثلث ، عبد الله بن محمد السيد البطليوسي ، تحقيق : صلاح مهدي علي الفرطوسي ، دار الرشيد ، بغداد ، 1981 م ، مادة (ثني) ،  $\frac{1}{1}$  386 .  $\binom{60}{1}$  ينظر : كشف المشكل في النحو : علي بن سليمان الحيدرة اليمني (ت 599 هـ) ، تحقيق : هادي عطية مطر ، ط 1 ، مطبعة الإرشاد ، بغداد 1984 م ،  $\frac{1}{1}$  625 وشرح جمل الزّجاجي ، ابن عصفور الاشبيلي (ت 669 هـ) ، تحقيق : الدكتور صاحب أبو جناح ، طبع بمطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1400 هـ/ جناح ، طبع بمطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة المنيرية ، القاهرة ،  $\frac{1}{1}$  137 ، وشرح المفصل ، علي بن يعيش النحوي ، المطبعة المنيرية ، القاهرة ،  $\frac{1}{1}$  137 ، والتعريفات ، الشريف علي بن محمد الجر جاني ( 816 هـ) تحقيق : إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب العربي ، 1405 هـ ، 257 .

<sup>(63)</sup> يَنْظُر : المقتصد في شرح الإيضّاح ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق : كاظم بحر المرجان ، دار الرشيد للنشر ، 1982 ، 1 / 183 .

<sup>(</sup> $^{64}$ ) ينظر: شرح جمل الزجاجي، 1 / 135، ابن عصفور الأشبيلي (ت 669 هـ) تحقيق: صاحب أبو جناح، دار الكتب، جامعة الموصل، 1400 هـ / 1980 م، 1 / 135.

وعرَّفه ابن عقيل والسّيوطي وكثير من النّحويين بأنه: (( ... لفظ دالُّ على اثنين بزيادة في آخره ، صالح للتجريد ، وعطف مثله عليه )) (66)

#### 3: شروط التثنية:

من الشروط الواجب توافرها في الاسم المراد تثنيته يمكن إجمالها فيما يأتى :

1: أن يكون هنالك اتفاق في اللفظ والمعنى (67) ، ويكون ذلك الاتفاق تامًا من حيث عدد الحروف والحركات ، فإذا قلنا : جاء الرَّجلان ، ومررت بالزَّيدين ، أصله : جاء الرَّجل والرَّجل ، ومررت بزيدٍ وزيدٍ ، وذلك لأنَّ التَّثنية المستعملة بالحرف أصلها التَّثنية بالعطف ، فحذفوا العاطف والمعطوف وأقاموا التَّثنية مقامهما اختصارا ، وصحَّ ذلك لاتفاق الذاتين في التسمية بلفظ واحد (68) ، وقد ورد هذا في القرآن بكثرة نحو قوله تعالى : ﴿ قَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن قُرَجُلُ وَالْمُ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَاناً وَشَفَتَيْن ﴾ (69) ، ومنه قوله تعالى : ﴿ أَلُمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْن وَلِسَاناً وَشَفَتَيْن ﴾ (70) ، (عينين ) مفردها (عيني ) ، و (شفتين ) مؤردها (شفة ) ، فاتفقا في اللفظ والمعنى عين ) ، و (شفتين ) مؤردها (شفة ) ، فاتفقا في اللفظ والمعنى

 $<sup>^{(66)}</sup>$  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، بهاء الدين عبد الله بن عقيل (ت 769 هـ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1384 هـ - 1964 م ، 1 / 56 ، والفرائد الجديدة ، عبد الرحمن السيوطي (ت 911 هـ) ، تحقيق : عبد الكريم المدرس ، أحياء التراث ، 1977 م ، 82 .

<sup>(</sup> $^{67}$ ) ينظر: شرح المفصل، علي بن يعيش ، المطبعة المنيرية ، القاهرة ، بدون تأريخ ، 1/ 137 ، والمحيط في أصوات العربية ، محمد الأنطاكي ، ط 1 ، 1392 هـ / 1972 م ، 1 / 251 و التَّثنية في اللغة العربية ،حسين محسن ختلان ، رسالة ماجستير ، مخطوطة ، كلية الآداب ، جامعة بغداد 1049 هـ / 1989 م ، 79 .

<sup>(</sup> $^{68}$ ) ينظر: ابن الشجري ومنهجه في النحو ، عبد المنعم احمد ، مطبعة الجامعة ، بغداد ،  $^{68}$ 1974م ،  $^{66}$ 16.

 $<sup>\</sup>binom{69}{2}$  سورة البقرة : 282 .

<sup>(70)</sup> البلد : 9 .

أمَّا إذا لم يتفق الاسمان في اللفظ والمعنى ، فأنهما لا يثنيان تثنية حقيقية ، واثَّما بتغليب أحدهما على الآخر (71) ، ويتم هذا التَّغليب بالأخف على ما هو ثقيل ، والمذكر على المؤنث ، والأقرب على الأبعد ، نحو: الأبوان ، إذ غلّب الأب على الأم من باب تغليب المذكر على المؤنث ، وقد ورد هذا التَّغليب في القرآن الكريم نحو: ( وَلاَبوَيه لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا ترك ﴾ (72).

و المثنَّى التَّغليبي في حقيقته: هو تغليب أحد المتجاورين و المتشابهين على الآخر، فيجعل الآخر مسمَّى باسمه، ثمَّ يثنَّى ذلك الاسم قصداً إليهما جميعاً (73).

2: أن يكون الاسم مفرداً ، فلا يجوز تثنية المثنَّى ، ولا جمع التكسير ولا جمع المذكر السَّالم ولا جمع الجمع (74).

إنَّ هذا الامتناع عن تثنية الاثنين ، وجمع المذكر السَّالم لئلاً يكون في الاسم الواحد رفعان وجرَّان ونصبان (75) .

والسَّبب في عدم تثنية المثنى ، لأنَّه يدلُّ دلالة قطعية على اثنين أو اثنتين (76)

ولا يجوز تثنية الأعداد وجمعها بالياء والنون والواو والنون والى هذا أشار سيبويه قائلاً: (( هذا باب لا تجوز فيه التَّثنية والجمع بالواو والنون والياء والنون وذلك نحو قولك: عشرين ، وثلاثين والاثنين... واثما امتنعوا ان يثنوا عشرين حين لم يجيزوا عشرونان

<sup>(</sup>ت 911 هـ) مطبعة دار المعرفة ، مصر ، بدون تأريخ ، 1 / 50 .

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup>) النساء: 11

<sup>(</sup> $^{73}$ ) ينظر: فقه اللغة المقارن ، إبراهيم السامرائي ، دار العلم للملايين ، بيروت ،  $^{1968}$  م ،  $^{91}$ 

<sup>(74)</sup> ينظر: همع الهوامع: 1 / 42.

ينظر : والمقتضب : 4 / 38.  $(^{75})$ 

<sup>(</sup> $^{76}$ ) ينظر: ظاهرة التثنية في اللغة العربية ، الدكتور عدنان سلمان ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، م 32 ، ، = 1 ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، م 32 ، ، = 1 ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، م 32 ، ،

واستغنوا عنها بأربعين ، ولو قلت ذا لقلت ما ئتانان ، وألفانان واثنانان وهذا لا يكون وهو خطأ لا تقوله العرب )) (77).

فنحن نستعيض عن تثنية المثنّى بالإتيان بضعفه فتقول: أربعة (78)، وقد ورد هذا في القرآن الكريم: ﴿قَالَ فَحُدُ أَرْبَعَةَ مِنَ الطّيْرِ فَصُرْهُنَ الدّيْكِ ﴾ (79)، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضُ فَصُرْهُنَ الدّيْكِ ﴾ (80)، وأربعون تثنية عشرين، ومنها قوله تعالى: ﴿ وَإِدْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمُ التَّحَدُّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلْثُمْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَ التَّحَدُّثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَلْثُمْ وَاللهُ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنَ ﴾ (83)، و( ثمانية أَرْواج مِنَ الضَّأَى اثنينَ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنيْنَ ﴾ (84)، والنَّمَانِية أَرْواج مِنَ الضَّأَى اثنيْنَ وَمِنَ الْمَعْزِ اثنيْنَ ﴾ (84)، والنَّم واللهُ والبقر ، واثما جعلها ثمانية ، والنَّم وهي أربعة ، لأنَّه أراد: ذكراً وأنثى من كل صنف ، والزوج يقع على الواحد والاثنين ألا تراك تقول للرجل زوج ، وهو واحد وللمرأة زوج واحد والمرأة زوج وحي واحد والمرأة زوج ، وهو واحد والمرأة زوج ، وهي واحد والمرأة زوج ، وهي واحدة ؟ (85) .

من ذلك كلّه نخلص إلى: أنَّ العرب استغنت عن تثنية الأعداد بذكر مضاعفاته.

وفيما يخصُّ العددين (مائة وألف)، فيثنيان بزيادة ألف ونون على آخره في حالة الرَّفع وياء ونون في حالتي النَّصب والجَّر، ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِائتَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائلةً مُ قَوْمٌ لا يَقْقَهُونَ ﴾ (86)، مِنْكُمْ مِائلة مُعْ قَوْمٌ لا يَقْقَهُونَ ﴾ (86)،

(77) كتاب سيبويه: 3 / 392

<sup>(</sup> $^{78}$ ) الأشباه والنظائر في النحو ، عبد الرحمن السيوطي ، مراجعة : فايز ترحيني ، دار الكتاب العربي ، 1945 م ، 1 / 50 .

<sup>(&</sup>lt;sup>79</sup>) سورة البقرة: 260.

<sup>(&</sup>lt;sup>80</sup>) التوبة: 2.

<sup>(&</sup>lt;sup>81</sup>) البقرة: 51.

<sup>(82)</sup> المجادلة: 4.

<sup>. 65 :</sup> الأنفال (<sup>83</sup>)

<sup>(&</sup>lt;sup>84</sup>) الأنعام: 143

<sup>(85)</sup> ينظر: تأويل مشكل القرآن ، 339 - 340.

<sup>.65</sup>: الأنفال ( $^{86}$ )

ومنه قوله تعالى : ﴿ قُإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةً صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائِتَيْن وَإِنْ يَكُنْ مِثْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْقَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴾ (87)

فالشَّاهد قوله: ﴿ مِائتَيْنِ ﴾ و ﴿ أَلْفَيْنِ ﴾ ، إذ انَّهما منصوبان و علامة نصبهما الياء '، فهذا يُدلُ على أنَّ هذين العدد ين لا يؤتَّى بمضاعفاتهما عند التَّثنية .

3: أن يُستغنّى عن تثنيته بتثنية غيره ، فلا تثنّى ( بعض ) ، لأنّنا نستغني عنها بتثنية (جزء)، فتقول: جزءان (88)

ويدخل تحت هذا الشَّرط أسماء العدد التي أشرنا إليها ، اذ نستغني عن تثنية العدد ، وذلك بذكر مضاعفاته ، فنقول في تثنية عشرة : عشرين ،وفي عشرين : أربعين (89) في نحو قوله تعالى : ﴿ وَإِدْ وَاعِدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذَّتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ طَالِمُونَ ﴾

وفيما يتعلَّق بالعدد واحد ، فلا يثنَّى ولا يجمع ، هذا ما ذهب إليه ابن خالويه في قوله: (( واحد لا يثنَّى ولا يجمع )) (91).

وقد أستُغنِيَ عن تثنية ( أجمع و جمعاء ) بـ ( كِلا وكِلتا )<sup>(92)</sup>، وورد ذكرها في القرآن الكريم في قوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عَثْدَكَ الْكِبَرَ الْحَبَرَ الْكَبِرَ الْحَبَرَ الْكَبِرَ الْحَبَرَ الْمُمَا أُفِّ وَلا تَدْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيماً وَكُلْ لَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قُولًا كَرِيماً ﴾ <sup>(93)</sup>، ومنه قوله تعالى : ﴿كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ أَتَّتُ أُكُلُّهَا ﴾ <sup>(94)</sup>.

لقد جوَّز الكوفيون والأخفش من البصريين تثنية (أجمع و جمعاء)، فهم يقولون: جاء الزيدان أجمعان، والهندان جمعاوان (95).

(<sup>87</sup>) الأنفال : 66 .

88) ينظر: همع الهوامع: 1 / 42.

. 23 : الإسراء (<sup>94</sup>) الكهف : 33 .

<sup>(&</sup>lt;sup>89</sup>) ينظر: الكتاب، ابن درستويه، تحقيق: إبراهيم السامرائي، عبد الحسين الفتلي، دار الكتب الثقافية ، الكويت ، ط1 ، 1397 هـ - 1977 م ، 35 .

 $<sup>^{(90)}</sup>$  سورة البقرة : 51 .  $^{(91)}$  ليس في كلام العرب ، 101 .  $^{(91)}$  ليس في كلام العرب ، 101 .  $^{(92)}$  ينظر : شرح عيون الاعراب ، أبو الحسن علي بن فضالة المجاشعي (ت 479 هـ) ،  $^{(92)}$  ينظر : شرح عيون الاعراب ، أبو الحسن المن علي بن فضالة المجاشعي (ت 479 هـ) ، تُحقيق: حنا جميل حداد ، مطبعة المنار ، الأردن ، الزرقاء ، 1985 م ، 222 .

<sup>(95)</sup> ينظر : الحلُّل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل للزجاج ،أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت521 هـ)، تحقيق: عبد الله النشرتي، دار المريخ، الرياض، 1399 هـ / 1979 م ،طًا ، 95 .

4: أن يكون معرباً ، فلا يثنَّى الاسم المبني ، أمَّا اللَّذان واللَّتان ، وهذان وهذان وهاتان ، فليسا بمثنيين ، وانَّما على صورة المثنَّى (96).

وقد وردت هذه الأسماء في القرآن الكريم: ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ يُرِيدَانَ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا ﴾ (97) ، ومما يدلُّ على انَّها صيغ مرتجلة أو موضوعة للتثنية ، إنَّنا لا نستطيع إدخال الألف و اللام على (هذان) و (هاتان) ، وإنَّنا لو ثنينا (هذا) ، هذي ، والذي ، والتي على القياس لقلنا : (هذاان) و (هذاين) ، والذي دلُّ على إنها ليست وهذيان و هذيين ، و اللذيان، واللتان ، فكل ذلك يدلُّ على إنها ليست تثنية حقيقية أو صناعيَّة وانَّما هي صيغ وضعت للتثنية (98) . 5 : أن يكون له فائِدة ، فلا يثنَّى مثلاً (كل) لعدم فائِدته في التَّثنية والجمع (99) .

# المبحث الثاني: ـ ما يثنى تثنية صناعيَّة: 1: الصّحيح: -

هو ما ليس آخره حرف علّه ، نحو : رجل و طفل و امرأة وتتم تثنيته من دون تغيير في بناء المفرد ، فتلحقه الزيادتان (100) الألف والنون في حالة الرَّفع والياء والنون في حالة النَّصب ، وقد ورد هذا النَّوع بكثرة في القرآن الكريم ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الْبَابَ ﴾ (101)

بنظر: المقتصد: 1 / 191 والانصاف في مسائل الخلاف ، كمال الدين ، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري (ت577 هـ) ، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد ، ط 4 ، المكتبة التجارية الكبرى ، 1961 م ، 2 / 674 .

<sup>( )</sup> هـ : ٥٥. (<sup>98</sup>) ينظر: المقتصد: 1 / 191 و المقرب: 2 / 42 و شرح المفصل: 3 / 141.

<sup>(</sup>و) ينظر: المقرب، علي بن مؤمن بن عصفور (ت669هـ)، تحقيق: أحمد عبد الستار (9) ينظر: المقرب، علي بن مؤمن بن عصفور (ت951 هـ)، تحقيق: أحمد عبد الستار الجواري، مطبعة العاني، بغداد، 1391 هـ/ 1951 م ، 2 / 42 ، وهمع الهوامع: 1 / 143 .

<sup>(</sup> $^{100}$ ) ينظر: التكملة، أبو علي الفارسي ( $^{270}$  هـ) ، تحقيق: الدكتور: كاظم بحر المرجان ، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1401 هـ/ 1981 م،: 272، وشرح ابن عقيل: 1/75.

<sup>(&</sup>lt;sup>101</sup>) المائدة : 23

والشاهد هنا: ﴿ رَجُلانُ ﴾ فاعل مرفوع بالألف ، وفي حالة الجر قوله تعالى: ﴿ تُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِرْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِتُوا أَمَداً ﴾ (102)

والشاهد في هذه الآية (الحِزْبَيْنِ) ، اسم مجرور بالياء.

وفي حالة النصب قوله تعالى ﴿...وَاسْتَشْهُدُوا شَهَيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ قَانْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ قُرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ ثَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا قَتُدُكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى ﴾ (103) ، والشاهد في الآية ﴿ شَهِيدَيْنِ ﴾ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء ، و ﴿ رَجُلَيْنِ ﴾ ، خبر ( يكون ) منصوب وعلامة نصبه الياء .

#### 2: المنقوص: -

وهو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة قبلها كسرة ،نحو: المرتقى،فاحترز بالاسم عن الفعل وبالمعرب عن المبني ، نحو: الذي ، وبقولنا قبلها كسرة عن التي قبلها سكون نحو: ظبي ورمي ، فهذا معتل جار مجرى الصحيح في رفعه بالضمة ونصبه بالفتحة وجره بالكسرة (104)،ولم ترد تثنيته في القرآن الكريم.

#### 3: المقصور:

و هو الاسم المعرب الذي في آخره ألف لازمة، فاحترز بالاسم من الفعل، نحو :إذا، من الفعل، نحو :إذا، وبالألف من المنقوص نحو : القاضي (105)، ومن أمثلة المقصور : الفتى والعصا، فأطلقت تسمية المقصور على هذه الكلمات، لأنّه قصر على ظهور الإعراب فيه، أي مُنِع، ولأنّه منته بحرف

<sup>. 12 :</sup> الكهف (10<sup>2</sup>)

<sup>(103)</sup> سورة البقرة: 282.

 $<sup>\</sup>frac{104}{105}$  ينظر: التكملة: 272 ، شرح ابن عقيل:  $\frac{104}{105}$ 

<sup>(105)</sup> ينظر: التكملة: 272 وشرح جمل الزجاج، ابن عصفور الاشبيلي (ت669 هـ)، تحقيق: الدكتور:صاحب أبو جناح، طبع بمطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1400 هـ/ 1980م، 355، وشرح ابن عقيل، 1/81، المطالع السعيدة في شرح الفريدة، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي، تحقيق: الدكتور نبهان ياسين حسين، مطبعة دار الرسالة، بغداد، 1977م، 2/ 292.

علَّة إلا إنَّنا نجد سيبويه يطلق عليه تسمية أخرى ، فيقول : (( هذا باب ما كان منقوصاً ، وكان عدّة حروفه أربعة فزائداً ، وان كان ألفه بدلاً من الحرف الذي نفس الكلمة أو كان زائداً غير بدل )) (106).

ولم يرد المقصور في القرآن الكريم إلاَّ في قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ قَتَيَانٍ ﴾ (107) ، وهما شابان حدثان في السن ، أو إنَّهما مملوكان لملك مصر الأكبر (108) .

#### 4: الممدود:

(( وهو الاسم الذي في آخره همزة قبلها ألفا زائدة ، نحو: حمراء وكساء ورداء ..، وهذه الهمزة إما ان تكون بدلاً من ألف التأنيث أو للإلحاق أو بدلاً من أصل أو أصلاً ، فان كانت بدلاً من ألف التأنيث فالمشهور قلبها واو، فنقول في تثنية صحراء و حمراء :صحراوان وحمراوان )((109)) ولم ترد تثنية الممدود في القرآن الكريم . المبحث الثالث : ما لا يثنى تثنية صناعية :

1 : أسماء الإشارة والأسماء الموصولة .

قال سيبويه: ((هذا باب تثنية الأسماء المبهمة التي أواخرها معتلّة ، وتلك الأسماء: ذا ، و تا ، والذي ، والتي ، فان ثنيت ذا قلت : ذان وان ثنيت الذي ، قلت : اللّذان . وان جمعت فألحقت الواو بالنون ، قلت اللّذون ، و إنما حذفت الياء و الألف لتفرق بينها وبين ما سواها من الأسماء المتمكنة غير المبهمة ، كما فرَّقوا بينها وبين ما سواها في التَّحقير ))

ان المبهم هو ما يحتاج الى ما يوضحه ويزيل الغموض عنه ، وهذا الإبهام لا يزول إلا بالصلة في الأسماء الموصولة نحو : جاء الذي أكرمته .

(108) يُنظر البيان في شرح غريب القرآن: 1 / 154. القاسم بن الحسن، محي الدين، تحقيق: مرتضى الحكمي، المطبعة العلمية في النجف، 1347 هـ / 1955 م

<sup>.389/3</sup>: كتاب سيبويه ( $^{106}$ )

رُ<sup>107</sup>) يوسف : 36.

 $<sup>(^{109})</sup>$  سر صناعة الأعراب ، أبو الفتح عثمان بن جني (ت 392 هـ) ، تحقيق : الدكتور : حسين هنداوي ، دار القلم ،دمشق ،ط1 ، 1985 م ، 1 /93 ،وينظر المفصل في صنعة الاعراب ، أبو القاسم محمود بن الزمخشري (ت 538 هـ) تحقيق : الدكتور علي بو ملحم ، دار ومكتبة الهلال ،ط1 ، بيروت ، 1993 م ، 1 / 273 و شرح ابن عقيل ، 4 / 107 .

<sup>. 411 / 3 :</sup> كتاب سيبويه (110 )

ويرى سيبويه أنَّ أسماء الإشارة لا تضاف لأنها ليست نكرات، فمثلها في عدم الإضافة مثل ما فيه الألف واللام إذ قال: (( اعلم أنَّ هذه الأسماء لا تضاف إلى الأسماء كما تقول: هذا زيدك، لأنَّها لا تكون نكرة فصارت لا تضاف، كما لا يضاف ما فيه الألف واللام)) (111).

ومما جاء في شرح الفوائد الضيائية: (( والمثناة ذان رفعاً وذين نصباً وجراً ، أي: وذان وذين حال كونهما لمثنَّى المذكر ، قدّم ليكون الضَّمير أقرب إلى مرجعه ، وعلى هذا القياس في التَّراكيب الثلاثة الباقية ... ويجيء في بعض اللغات ذان في جميع الأحوال ، الرَّفع والتَّصب والجر ومنه قوله تعالى : ﴿ قالُوا إِنْ هَذَانِ لُسَاحِرَانِ ﴾ الرَّفع والتَّصب والجر ومنه قوله تعالى : ﴿ قالُوا إِنْ هَذَانِ لُسَاحِرَانِ ﴾ (112)

تستعمل ( ذان ) للمذكر تقول : ذا زيدُ فان ثنيت : قلت : ذان . وتقولُ للمؤنّث : تا ، فأن ثنيتَ قلتَ : تان . وتقول في الذي : اللذانِّ (114)

وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿ وَالَّذَانِ يَاتِيَانِهَا مِنْكُمْ قَآدُوهُمَا قَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا قَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً ﴾ (115).

<sup>(111)</sup> المصدر نفسه: 3 / 412.

<sup>(112)</sup> طه : 63

<sup>(113)</sup> ينظر: شرح الفوائد الضيائية ، نور الدين عبد الرحمن الجامي (ت 898 هـ) ، تحقيق: المدكتور: أسامة طه الرَّفاعي ، 1403 هـ/ 1983 م ، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الدِّينية ، 2 / 94.

<sup>(</sup> $^{114}$ ) ينظر: التكملة ،أبو علي الفارسي (ت $^{377}$  هـ) ، تحقيق: الدكتور: كاظم بحر المرجان ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ،  $^{1401}$  هـ /  $^{1981}$  م ،  $^{234}$  .

<sup>. 16:</sup> النساء : 16

واختلف القرّاء في تشديد النون هنا وفي تخفيفها ، فقرأ ابن كَثير (116) بتشديد النون ((اللذانِّ)) ، وقرأ عاصم (117) ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي بتخفيفها (118) ، وتقول في التي (اللّتان) ، وقد شدّوا النون للتعويض عن الألف المحذوفة نحو قولنا : (ذانِّ رجلان) و (تانِّ امرأتان) .

ومنه قوله تعالى: ﴿ قَدُانِكَ بُرْهَانَانَ ﴾ (119)، وقوله: ﴿ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنَ ﴾ (120) على قراءة ابن كثير ،وجاء التشديد لأنها أكثر مبالغة ، وقيل إنَّها لغة قبيلة بني تميم (121).

ويرى آخرون أنَّها شددت في المبهمات ليفرق بها بين النون التي هي عوض من حركه وتنوين أومن تنوين ، وذلك موجود في الواحد (122)، وقيل إنَّما شددت النون للتأكيد ، ونظيره إدخال اللام في ذلك .

<sup>(</sup> $^{116}$ ) أبو القاسم عكرمة بن سليمان ابن كثير بن عامر ، المكي المقري، قرأ القرآن على شبل بن عباد واسماعيل القسط وانتهت إليه رياسة الإقراء بمكة ، ينظر : معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي ، أبو عبد الله (ت على الطبقات والاعصار ، معروف ، صالح مهدي عباس ، بيروت ، 1404هـ ، ط1 ، 146 .

<sup>(117)</sup> أبو بكر عاصم بن أبي النجود الأسدي الكوفي القارئ ، أحد لسبعة ، واسم ابيه بهدلة على الصحيح ، قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش الأسدي ، قرأ عليه خلق كثير وقد تصدى لقراء كتاب الله تعالى منهم الأعمش و المفضل بن محمد الضبي وحماد بن شعب ..وروى عنه أبو عمر بن العلاء وحمزة بن حبيب والحمادان والخليل بن أحمد أحرفا من القراءة واليه انتهت الإمامة في الكوفة بعد شيخه ابي عبد الرحمن السلمي أحمد أحسن الناس صوتا بالقرآن ، وقيل انه مرض سنتين ، فلما قام وقرأ القرآن فلم يخطأ بحرف ، وكان نحويا فصيحا اذا تكلم ( 127 هـ ) ينظر : معرفة القراء الكبار : 1

<sup>(</sup> $^{118}$ ) ينظر : السبعة في القرآءات ، ابن مجاهد ( $^{228}$  هـ) ، تحقيق : الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف ، مصر ، 1972 م ،  $^{229}$  و .

<sup>. 32 :</sup> القصص (119) . 27 : القصص (120)

<sup>(121)</sup> ينظر: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ، غالب فاضل المطلبي ، سلسلة دراسات الجمهورية العراقية ، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، 1978 م ، 167 ، و دراسة اللهجات العربية القديمة ، الدكتور: داود سلوم ، المكتبة العلمية ، باكستان ، 1396 هـ / 1976 م ، 19 .

ينظر : مشكل اعراب القرآن ، مكي بن أبي طالب (ت437 هـ) تحقيق : حاتم صالح الضامن ، منشورات وزارة الاعلام ، 1975 م ، 2/545 .

وهناك رأي آخر يقول أنها شددت للفرق بين الاسم المتمكن وبينها (123).

ويجوز إدخال كاف الخطاب على أسماء الإشارة في حالة التثنية نحو: ذانك رجلان وتانك امرأتان (124).

والكاف في ﴿ قَدَائِكَ بُرْهَائَانَ ﴾ يجوز توحيدها مع المخاطب كما يجوز تثنيتها وجمعها ، فمن وحدها قال قد اختلطت باللام فصارت كأنها حرف منه ومن ثنّاها وجمعها قال هي للمخاطبين تثنّى بتثنيتهم وتؤنّث بتأنيثه (125).

وعلى هذا ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ دُلِكَ يُوعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِثْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ دُلِكُمْ ،أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَثْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ (126).

وتثنية ( الذي ) هي ( اللّذان ) ، واليه أشار سيبويه : (( ... وان ثنيت الذي قلت اللّذان )) (127) .

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَالْدَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآدُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلُحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَحِيماً ﴾ (128)، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أُرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ تَعالَى : ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أُرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (129).

إنَّ النون في قولك (هذان) و (هاتان) فيها خلاف ، منهم من يقول : إنَّ النون عوض من الألف المحذوفة من الواحد ، لأنَّ الواحد (ذا) ، فإذا ثنيت قلت : ذان ، فذهبت الألف التي كانت في الواحد

<sup>(</sup> $^{123}$ ) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد الله ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ( $^{123}$ ) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد الله ، 1948 م ،13 / 286.

<sup>(124)</sup> ينظر : المذكر والمؤنث ، الأنباري ، تحقيق : طارق عبد عون الجنابي ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1978م ، 735 .

<sup>(125)</sup> المصدر نفسه: 735.

<sup>(ُ&</sup>lt;sup>126</sup>) سورة البقرة : 232 .

<sup>. 411 /3 :</sup> كتاب سيبويه (<sup>127</sup>)

<sup>(&</sup>lt;sup>128</sup>) النساء: 16

<sup>. 29 :</sup> فصلت (129)

وبقيت ألف التَّثنية في حالة الرَّفع ، وياء التَّثنية في النَّصب و الجَّر إذا قلت : رأيتُ ذين ومررتُ بذين ، ومنهم من لا يجعلها عوضاً عن شيء ولكنَّها صيغة صيغت للتثنية، وليست بتثنية صناعيَّة (130) ، وذلك لعدم إدخال الألف واللام عليهما ، فلا يصحُّ أنَّ تقول : الـ (هذان ) والـ (هاتان ) (131) .

إنَّ التَّثنية تكون في النكرات ، وهذه المبنيات معارف لا يصحُ تنكيرها ،وكانت صيغة موضوعة للدلالة على التَّثنية ، فجرت مجرى التَّثنية الحقيقيَّة في الإعراب لقربها من الأسماء المتمكنة (132).

فضلاً عن ذلك كله فانّه لا يجوز إضافتها وحذف نونها ، كما تقول: غلاما زيد، أو هذا زيدك أو امتنعت إضافتها لأنّها بمنزلة ما فيه الألف واللام، لأنّه لا يجوز إضافة الاسم المقترن بالألف واللام (133).

وقد حذفت الياء من (الذي) و (التي) والألف من (ذا) و (تا) عند التَّثنية ، ليفرقوا بينهما وبين الأسماء المتمكنة كما أشار إلى ذلك سيبويه في قوله: ((واتَّما حذفت الياء والألف لتفرق بينهما وبين ما سواها من الاسماء المتمكنة غير المبهمة كما فرقوا بينها وبين ما سواها في التَّحقير ...))

وتوهم بعضهم من اختلاف أواخر (ذان وذين وتا وتين) باختلاف العوامل انها معربة ، والجمهور علل أنَّ هذا الاختلاف ليس بسبب اختلاف العوامل ، بل (ذان وتان) موضوعات لتثنية المرفوع ،و (ذين وتين) لتثنية المنصوب والمجرور وقوعها على صورة المعرب اتفاقي لا لقصد الإعراب لوجود علَّة البناء فيها (135).

<sup>(130)</sup> ينظر: شرح المقدمة المحتسبة، طاهر بن أحمد بن بابشاذ (ت 469 هـ)، تحقيق: خالد عبد الكريم، ط1، المكتبة العصرية، الكويت، 1976 م، 1 /130 - 131.

<sup>(131)</sup> ينظر: المقتصد في شرح الإيضاح: 1 / 191.

<sup>(132)</sup> ينظر: شرح المفصّل: 3 / 141.

<sup>(133)</sup> ينظر : كتاب سيبويه : 3 / 411 . (134) يتا

<sup>(134)</sup> كتاب سيبويه: 3 / 411 . (135) ينظر: شرح الفوائد الضيائيا

<sup>(135)</sup> ينظر: شرح الفوائد الضيائية، نور الدين عبد الرَّحمن الجامي (ت 898 هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه الرافعي، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤن الدينية، 1403 هـ/

#### 2: الضمير:

ومما لايثنَّى تثنية صناعيَّة (الضَّمائِر) وذلك لأنَّها مبنية لشبهها بالحروف في الجمود (136).

إنَّ من هذه الضَّمائر ، (أنت و هو) ، و (أنت) هو ضمير المخاطب بالفتح للمفرد المذكَّر و (أنت ) بالكسر للمفرد المؤنَّث ، ومثنَّى ضمير المخاطب هو (أنتما) للمفرد والمذكَّر معاً (137).

يذهب ابن السَّراج إلى أنَّ الضَّمير في (أنتما) يتكون من (أنت) ، والميم والألف والتاء علامة المخاطب (138).

والشَّاهد على وجود الضَّمير (هما) في القرآن قوله تعالى :﴿ إِدَّ الْحُرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِدْ هُمَا فِي الْغَارِ إِدْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا الْحُرزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا قَأْنُزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَجَعَلَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (139)

وقوله تعالى: ﴿ فَأَرَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُو ۗ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَر ۗ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ﴾ (140)

وقوله تعالى :﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةَ قُلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا ﴾ (141) وقوله جل ذكره :﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةُ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ قُلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطُوَّعَ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَو اعْتَمَرَ قُلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطُوَّعَ

محمد ( $^{136}$ ) ينظر : شرح ابن عقيل ، بهاء الدين ، عبد الله بن عقيل ( $^{136}$  هـ) ، تحقيق : محمد محى الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ، مصر ،  $^{1384}$  هـ ،  $^{1}$  /  $^{92}$  .

<sup>1983</sup> م ، 2 / 95 ، وصيغ الجموع في اللغة العربية ، باكزة رفيق حلمي ، مطبعة الأديب ، بدون تأريخ ، 56 .

<sup>(137)</sup> ضمير المتكلم المرفوع ، الدكتور : خليل تامي ، مجلة كلية الآداب ، م19 ، ج1 ، العدد الثانى ،195 م ،مايو ، 107 - 108.

<sup>(</sup> $^{138}$ ) ينظّر : الأصولُ في النحو ، أبو بكر بن السّراج (ت 316 هـ) ، تحقيق : عبد الحسين الفتلى ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، 1973 م ، 2 / 200 .

<sup>(139)</sup> التوبه :40

<sup>(140&</sup>lt;sup>1</sup>) سورة البقرة: 36 (141) سورة البقرة: 102

خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴾ (142) وقو له عز وقوله تعالى : ﴿ يَهُ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخُلْقَ مِنْهَا زُوْجُهَا وَأَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاعٍ وَإِثَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ﴿ 144)

وقد وردت (أنتما) في القرآن الكريم منها قوله تعالى : ﴿ . . قالَ سنَشَدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سنُلطاناً قلا يَصِلُونَ النيْكُمَا بِآياتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ﴾ (145)

ان (أنتما) و (هما) صيغتان موضوعتان للتثنيه سمعناها عن العرب، وليس مفردها (أنت وهو)، وذلك لأننا لا نستطيع أن نقول: وهوين ) (146) ، وقد وردت صيغة ( (أنتان وأنتين ، وهوان هما) أكثر من (أنتما).

المبحث الرابع:

تثنية الأفعال والأسماء المحذوفة اللام:

1: تثنية الأفعال: -

قال سيبويه: (( واعلم أن التثنية إذا ألحقت الأفعال المضارعة علامة الفاعلين لحقها ألف ونون ، ولم تكن الألف حرف الإعراب لأنَّك لم ترد أن تثني الفعل هذا البناء فتضم إليه بفعل آخر و لكنَّك إنَّما لحقته هذا علامة الفاعلين ))(147)

ومعنى كلام سيبويه هذا إن الفعل لم يثنَّ ، وانَّما يثنى الفاعل الذي تضمنه الفعل، فإذا قلت يقومان ، فالألف ضمير للفاعلين اللذين ذكر تهما (148)

<sup>(142)</sup> سورة البقرة: 158

<sup>143&</sup>lt;sup>3</sup>) سورة البقرة: 219

<sup>144&</sup>lt;sup>3</sup>) النساء: 1.

رود ( القصص : 35 ( القصص : 35 ( القصص : 31 ( القصص : 31 ( القصص : 31 (  $^{146}$  ) القصص : 31 (  $^{146}$  ) ينظر : المقتصد في شرح الإيضاح : 1 / 177 والإنصاف في مسائل الخلاف : 2 /  $^{146}$ 

وران  $^{147}$  كتاب سيبويه  $^{1}$  .  $^{1}$   $^{1}$  .  $^{148}$  ينظر  $^{1}$  الأصول في النحو  $^{1}$  .  $^{1}$  .

وتابعه الرأي الانباري في تعليله لهذا الأمر و هو أن في دلاله الفعل الدلالة على المصدر ، والدلالة على الزمان ، فصار في المعنى كأنه اثنان فكما لا يجوز تثنيه الاسم المثنى كذا لا يجوز تثنيه الفعل (149).

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن العرب قد تثني الفعل واستدلوا على هذا بقول امرئ القيس (وهو من البحر الطويل):-

قِفا نبكِ من ذكرى حبيبٍ و منزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل (150).

إذ قالوا إن الشاعر أراد : (قِفْ ، قِفْ ) فلم يكرر الفعل مرتين بل ثنّاه فقال : ((قِفا)) قنّاه فقال : ((قِفا )) فلم يكرر الفعل مرتين بل

ويذهب الدكتور عدنان محمد سلمان إلى تفنيد هذا الرأي من خلال طرحه لعدة آراء نحوية ، فانَّ الشاعر قد أراد خطاب الاثنين (152)

وقد جاءت آية في القران الكريم حملها بعض العلماء على ما حمل عليه بيت امرئ القيس في كون الفعل قد جاء فيها على صيغه التثنية وهو قوله تعالى: ﴿ الْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ﴾ (153).

فقد جاءت صيغه الفعل ﴿ أَلْقِيا ﴾ و كأنّ الخطاب موجّه لاثنين ، و هو في حقيقته عندهم موجه لواحد ، فأنه أراد بقوله: الق الق ، قاصداً التوكيد ، و لكنه استغنى بتثنية الفاعل عن تثنية الفعل و تكراره (154) ،

ينظر: أسرار العربية أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (  $^{149}$  هـ) تحقيق عحمد بهجت العطار، مطبعة الترقى، دمشق،  $^{1377}$  هـ/  $^{1326}$  م،  $^{326}$ .

<sup>(150)</sup> ينظر: شرح ديوان امريء القيس للأعلم الشنتمري (تُ 476 هـ) ، تحقيق: الشيخ ابن أبي شنب ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ، 1974 م ، 1 / 9 .

ينظر : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538 هـ) ، دار الفكر ، القاهرة ، 1387 هـ / 1968 م ، 4 / 8 .

<sup>(152)</sup> ينظر: ظاهرة التثنية في اللغة العربية / 386.

<sup>. 24 :</sup> ق (153)

<sup>(154)</sup> ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: 2 / 386 ، والكشاف: 4 / 8.

و لكننا نجد أنَّ هنالك خطاباً من الله سبحانه و تعالى إلى موسى و هارون عليهما السلام في قوله: ﴿ ادْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْي ﴾ (155).

أي ان فرعون تمرّد و عتا و تجبّر على الله و عصاه (156)، ومنها قوله : ﴿ فَقُولًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَدُكّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (157) .

الخطاب موجّه إلى موسى و هارون عليهما السلام ، أي إلى اثنين لا واحد .

و منها قوله تعالى: ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوّ ﴾ (158) ، يقول تعالى لآدم و حواء و إبليس اهبطوا منها جميعاً أي من الجنة كلكم ، و الخطاب هنا موجّه إلى الجمع (159).

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أَجِيبَتْ دَعُوتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلا تَتَبِعَانً سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (160).

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ تَفْشَتُ فِيهِ عَنْمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ (161) .

الشاهد فيها قوله تعالى (يَحْكُمَانِ) على زنة (يَقْعُلانِ)، وهو من الأفعال الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون و" ألف الاثنين" ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل والجملة في محل جر مضاف إليه ومنه قوله: ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانٍ ﴾ (162)، يعني بـ (النَّجْمُ)، نبت الأرض الذي ليس له ساق، وبـ (الشَّجَرُ) ما كان له ساق يبقى في الشتاء، وإنَّ المعنى في سجودهما هو ما فيها ما كان له ساق يبقى في الشتاء، وإنَّ المعنى في سجودهما هو ما فيها

<sup>(155)</sup> طه : 43

<sup>(</sup> $^{156}$ ) ينظر : تفسير القرآن العظيم إسماعيل بن كُثير القرشي الدمشقي ( $^{156}$ ) مطبعة الاستقامة ، 1373 هـ / 1954 م ، 3 / 153 .

<sup>(157)</sup> طه: 44

<sup>(158)</sup> طه (158)

<sup>(159)</sup> ينظر: تفسير القرآن العظيم: 3 / 153.

ر (160) يونس : 89 .

<sup>. &</sup>lt;sup>161</sup>) الأنبياء: 78.

<sup>. 6:</sup> الرحمن (أ<sup>162</sup>)

من الآية الدالة على حدوثهما ، وعلى أنَّ لهما صانعاً أنشأهما ، وما فيها من الصنعة والقدرة التي توجب السجود (163).

وقوله تعالى : ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتُويَانِ مَثَلاً ﴾ (164) .

الشاهد فيه ( يَسْتُويَانِ ) من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون والألف في محل رفع فاعل .

وقوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ قَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكذّبانِ ﴾ . ثكدّبانِ ﴾ .

وقوله تعالى : ﴿ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسنَتَفْتِيَانِ ﴾ (166) ، الشاهد : ﴿ تَسنَتَفْتِيَانِ ﴾ .

ومنه قوله تعالى : ﴿ ... وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأْتَيْنِ تَدُودَانِ ... ﴾ (167) ، والشاهد : ( تَدُودَانِ ) ..

يذهب ابن جني إن نون التثنية في يقومان ، وتقومان ، تقوم مقام الضمه في يقوم (168).

وهذا ما ذكره النَّحاس إذ قال : (( ورفع فعل الاثنين والجمع ومخاطبة المؤنث الواحد ، يكون بالنون ونصبهما وجزمهما بحذف النون ، وتقول : تذهبان وتذهبين وما أشبه ذلك فعلامة الرفع في هذه الأفعال ، إثبات النون : وتقول في النصب والجزم : لن

<sup>(</sup> $^{163}$ ) ينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، علي محمد دخيل ، دار التعارف ، لبنان ، ط2 ،  $^{163}$ 

<sup>(164)</sup> هود : 24.

<sup>(&</sup>lt;sup>165</sup>) الرحمن: 13.

<sup>(&</sup>lt;sup>166</sup>) يوسف : 41 .

<sup>. 23 :</sup> القصص (167)

<sup>(168)</sup> ينظر: علل التثنية: 88.

تذهبا ولم تذهبا وعلامة النصب والجزم في الأفعال حذف النون )) (169)

انَّ علامة نصب وجزم الأفعال الخمسة حذف النون ، ففي حالة النصب قوله تعالى : ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفْتَانِ مِثْكُمْ أَنْ تَقْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ﴾ (170).

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانَ مِنْ أَحَدٍ حَتَى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِئْنَةً فلا تَكْفُرْ ﴾ (171) ، وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ يُريدَانَ أَنْ يَكُوْرُ جَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَدُّهَبَا بِطْرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴾ (172) ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِنْ يَتَقَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ ﴾ (173) ، الشاهد في الآيات هو: ﴿ تَقْشَلَا ، يَقُولا ، يُحْرِجَا ، يَتَقَرَّقا ﴾ ، فقد نصبت هذه الأفعال بحذف النون . ﴿ وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا رَبّنَا أَرِنَا الّذَيْنِ أَصَلَانَا مِنَ الْإَنْ وَالْأِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْقَلِينَ ﴾ (174) ، والشاهد في الآية : (يَكُونَا ) .

وقد وردت حالة الجزم في القرآن الكريم: ﴿ قَانْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ قُرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَ ﴾ (175).

والشاهد في الآية قوله: ﴿ يَكُونَا ﴾ ، فعل مضارع ناقص ناسخ فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنّه من الأفعال الخمسة " ألف الاثنين " ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يكون ، وتحذف النون أيضا اذا كان الأمر موجه الى الاثنين ، نحو قوله تعالى : ﴿ ادْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنّهُ طَعْي ﴾ (176)

<sup>(169)</sup> التفاحة في النحو ، أبو جعفر النَّحاس النحوي (ت338 هـ) ، تحقيق : كوركيس عواد ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1385 هـ / 1965 م ، 15 .

<sup>(&</sup>lt;sup>170</sup>) سورة آل عمران: 122.

<sup>(171)</sup> سورة البقرة: 102.

<sup>(172)</sup> طه : 63

<sup>. 130 :</sup> النساء (173)

<sup>. 29 :</sup> فصلت (174)

<sup>(175)</sup> سورة البقرة: 282.

<sup>(176)</sup> طه: 43

﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ﴾ (177)

و منها قوله تعالى : ﴿ قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعاً بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوّ (178) ، وقوله تعالى: ﴿ قَالَ قَدْ أَجِيبَتْ دَعُونَتُكُمَا فَاسْتَقِيمًا وَلا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ يَعْمُونَ ﴾ (179) الشاهد قوله: ﴿ اذهبا ، قولا ، اهْبِطا ، اسْتَقِيمًا ﴾ ، ولم يقل : (اذهبان ، قولان ، ا هُبِطَان ، اسْتَقِيمَان ) ، لأن الفعل أمر موجه الى اثنين .

### 2: توكيد فعل الاثنين بنونى التوكيد الثقيلة والخفيفة:

يتم توكيد فعل الاثنين بنوني التوكيد الثقيلة و الخفيفة ، قال (( هذا باب النون الثقيلة والخفيفة في فعل الاثنين ، وفعل جمع النساء ، فإذا دخلت الثقيلة على فعل الاثنين ثبتت الألف التي قبلها ، وذلك قولك: لا تفعلان ذلك ، و [قوله تعالى ] ﴿ وَلا تَتَبِعَانً سَبِيلَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ ﴾ (180) )

فهنا حذفت نون الرفع وذلك لكراهية توالى الأمثال نون الرفع ونونا التوكيدِ من ذلك قوله: (ولا تَتَبعَانً) ، والفعل معرب وليس مبنياً لأنَّ الألف فصلت بين النُّون والفعل ، والبصريون منعوا توكيد الفعل المسند إلى ألف الاثنين بالنون الخفيفة ، وذلك لعدم جواز الجمع بين الساكنين ، ألف الاثنين والنون الخفيفة ، فهم لا يجيزون : اضربان زيداً ، ولا اضربنان زيداً .

و لا يجوز حذف النون للتخلص من التقاء الساكنين ، لئلا تلتبس نون الرفع بنون التوكيد كما لا يجوز حذف الألف لئلا يلتبس فعل الاثنين والواحد ، لذلك منعوا توكيد فعل الاثنين بالنون الخفيفة ، والى هذا أشار الخليل قائلاً: (( اذا أردت في فعل الاثنين كان بمنزلته ، اذا لم ترد الخفيفة في فعل الاثنين في الوصل والوقف لأنَّه لا يكون بعد الألف حرف سَاكن ليس بمدغم ، و لا تحذف الألف فيلتبس فعل الواحد والاثنين ، وذلك قولك : إضربا وأنت تريد النون ، وكذلك لو قلت: اضرباني ... )) (182) . وقد خالف ابن

<sup>(177)</sup> طه : 44

<sup>(178)</sup> طه : 123

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) يونس : 89 .

<sup>(180)</sup> يونس : 89 . (181) كتاب سيبويه : 3 / 509 . (182) كتاب سيبويه : 3 / 525 .

جني يونس في إبدال النون ألفاً في الوقف وجمعه بين ألفين في نحو : اضَّربا ،إذ عد ذلك ضعيفا مستكَّرها ، وهذا ما رفضه الزجآج من قبل ، فهو لا يجيز الجمع بين الألفين المديتين ، وقد قال لخصم نازعه في جواز آجتماع الألفين المديتين: (( لو مددتها إلى العصر ما كانت إلا ألفا واحدة ... )) (183).

وعلل ذلك بان الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً ، والألف التي قبلها ساكنة ، لذا لا يجوز ان يجتمع ألفان مديتان (184)

وقد أجاز الكوفيون ويونس توكيد فعل الاثنين وجماعة النسوة بالنون الخفيفة وحجتهم في ذلك ان النون الخفيفة مخففة من الثقيلة والنون الثقيلة تدخل في هذين الموضعين فكذلك الخفيفة (185)

#### 3: تثنية ما كان محذوف اللام: -

قال سيبويه: ((اعلم أن كل اسم على حرفين ذهبت لامه ، ولم يُرد في تَثنيتُه إلى الأصل ولا في الجمع بالتاء ... فإنَّكَ فيه بالخيار ، إن شئت : تركته على بنائه قبل أن تضيف إليه ،وان شئت غيرته وزدت إليه ماحدف منه )) (186)

إن من المحذوف اللام نحو: أبّ ، أخّ ، حم ، فو ، ذو ... دم ، يد ، فانك عند التَّثنية في الخيار '، إمَّا أن ترد إليه الحرف المحذوف أو تتركه على بنائه (187)

والذي ورد في القرآن منها قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ ا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِطْلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ (188) وقوله تعالى: ﴿ بَلُ يَدَاهُ مَبْسُوطْتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ (189) ، وهذه الآية ردُّ على اليهودي الذي يُدعى بـ ( النابش بن قيس ) عندما قال : إنَّ الله بخيل ، فأنزل الله سبحانه هذه الآية

<sup>(183)</sup> الخصائص: 1 / 91.

<sup>)</sup> ينظر: المصدر نفسه: 1/ 91. ) ينظر: الأنصاف في مسائل الخلاف: 2/ 650 ، م 94. ) كتاب سيبويه: 3/ 357. ) ينظر: كتاب سيبويه ، 3/ 356 - 358.

 $<sup>\</sup>binom{188}{189}$  الحج: 10 . (189) المائدة: 64 .

(190) وجملة ( يُنْفِقُ ) في موضع حال من الضمير المجرور في ( يَدَاهُ ) (191) .

أمَّا (أب)، فقد وردت تثنيتها في القرآن الكريم: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ﴾ (192)، وقوله: ﴿ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبُويَكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ (193)، فنلاحظ هنا إن الحرف المحذوف قد رد الى الكلمة.

ومنها ( ذو ) وقد وردت تثنيتها في القرآن الكريم ، نحو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اتْنَانِ دُوا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُم ﴾ (194)، ومنها قوله تعالى : ﴿ دُواتًا أَفْنَانِ ﴾ (195).

وهناك ألفاظ مبنية من ثلاثة أحرف ، حذفت لامها وعوض عنها بالهاء للتأنيث وهي: (( سنه و عضه )) والمحذوف منها هو الواو والى هذا أشار سيبويه قائِلاً: (( ... فمن فعل ذا قال: هنوات يرده في التّثنية ، والجمع بالتاء ، وسنِه وسنوات ، وضعَة ، وهو نبت ، ويقول ضعوان ، فإذا أضفت ، قلت: سنوي وهنوي )) (196).

ان المحذوف من (شفة) اثنتان ، إمّا ان يكون واوا ، وإمّا ان يكون هاء واحتسب الخليل الهاء أقيس و أعمُّ ، قال : (( الشفه حذفت منها الهاء ، وتصغيرها شفيهه والجمع الشفاه ، و اذا ثلّثوا قالوا : شفهات ، وشفوات ، والهاء أقيس وأعمُّ ، لأنّهم شبهوها بالسّنوات . (197)

الشفة هنا بمنزلة ما كان على ثلاثة أحرف مما ينقص منه شئ مثل: يد: يديه (198)، وقد ورد ذكر ها في القرآن الكريم: ﴿ أَلَمْ

<sup>(</sup> $^{190}$ ) ينظر: الدر المنتور، عبد الرحمن السيوطي، ط1، الفكر، بيروت، 1993م،  $^{190}$ 

ينظر: روح المعاني ،أبو الفضل، شهاب الدين محمود الآلوسي (ت 1270 هـ) ، إحياء التراث، بيروت 6/8 .

<sup>(192)</sup> الأعراف: 27.

<sup>ُ&</sup>lt;sup>193</sup>) يوسف : 6 .

<sup>(194)</sup> المائدة : 106 .

رُ<sup>195</sup>) الرحمن: 48.

<sup>(196&</sup>lt;sup>1</sup>) كتاب سيبويه: 3 / 360

<sup>(197)</sup> العين (شفه ) : 3 / 402 .

<sup>(198)</sup> ينظر : المقتضب : 2 / 241 .

نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنِ ﴾ (199) ، أي : ألم نجعل له عينين يبصر بهما ولسانا يترجم به عن ضميره وشفتين يستر بهما فاه ، ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب وغير هما ، وهي دلالة على قدرة الله على كلِّ شيء (200) .

المبحث الخامس: ـ دلالة الصيغ على التثنية بدون علامة: \_

#### 1: فاعل:

قال سيبويه: (( فبناء الاثنين و ما بعده إلى العشرة فاعل ، و هو مضاف إلى الاسم الذي به يبين العدد .. و ثالث ثلاثة ، و كذلك ما بعد هذا إلى العشرة )) (201) .

منها قوله تعالى: ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَاثِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾ (202) .

أمّا ثاني وثانيه فلا يضافان إلا إلى العدد الذي اخذ منه نحو: ثاني اثنين، وثانية اثنين، فلا يجوز أن نقول ثاني واحد، ولا ثانية واحد (203).

ويرى ابن سيده أنَّ ( ثاتيْ ) تعمل عمل اسم الفاعل المشتق من الفعل المتعدي ، نحو ( ضارب ) ، نقول : ( زيد ضارب عمرا ) فينتصب ما بعده ، ولم يجز ثالث ورابع إلى عاشرة (204) .

إن ياء ((ثانيُ )) تسكن في الرفع و الجر فنقول: هذا ثانيُ اثنين ، و مررتُ بثانيُ اثنين ، وتفتح في النصب نحو: كان علي ثانيَ اثنين ، و

<sup>(199)</sup> البلد: 9

<sup>(</sup> $^{200}$ ) ينظر: تفسير البيضاوي (ت 791 هـ)، تحقيق: عبد القادر عرفات، دار الفكر، بيروت، 1416 هـ / 1996 م، 5 / 493 و الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، الواحدي، 2 / 1204.

<sup>(&</sup>lt;sup>201</sup>) كتاب سيبويه: 3 / 559

رُ<sup>202</sup>) التوبة: 40.

<sup>(203)</sup> ينظر: المقرب: 1 / 316.

<sup>(204)</sup> ينظر: المخصص: 17 / 108.

التسكين منّ احسن الضرورة في الشعر ،وقال قوم ليس بضرورة ، ولذلك أجازوه في القرآن(205).

ويرى ابن سيده أنَّ (ثانيُ ) تعمل عمل اسم الفاعل المشتق من الفعل المتعدي ، نحو (ضارب) ، نقول : (زيد ضارب عمراً ) فينتصب ما بعده ، ولم يجز ثالث ورابع إلى عاشره (206).

وقد اتفق النحاة على أن (ثاني) ينون ، وينصب ما بعده على المفعوليه لأنَّ الفعل (ثنى ) متعد ، لا لازم ، نقول : ثنيتُ الكتاب إذا طويتهُ وقول العرب : ثنيتُ الرجلين إذا كنتُ الثاني منهما (207).

ويكون اسم الفاعل (ثاني) مضاف لما بعده سواء اختلف اللفظان أو اتفقا.

#### : مَفعل : 2

لم ترد في العربية ألفاظ على زنه ( مَفْعل) إلا (( مثنى وثناء ، ثلاث ورباع )) وقد ورد ذكر هم في القرآن الكريم نحو قوله تعالى : ﴿ أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَتُلاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (208) ، أي اثنين اثنين ، و هي صفه إلى أجنحة (209) و منها قول . ﴿ قُلْ إِثَمَا أَعِظُكُمْ بُواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَقُرَادَى ﴾ (210) .

أراد: اثنين اثنين ، وهي حال من الواو.

وهذه الصيغ جميعاً تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث و إلى ذلك أشار ألا نباري ((... تقول ادخلوا آحاد آحاد وأنت تعني: واحداً واحداً أو واحدة واحدة ...))

وهي ممنوعة من الصرف للعدل والوصف ، وهذا ما ذهب إليه البصريون ، قال سيبويه : ((سألته عن أحاد و تُناع ومَثنى و

<sup>(</sup> $^{205}$ ) ينظر: إملاء ما منَّ به الرَّحمن ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ( ت  $^{615}$  هـ) مطبعة الميمنية ، مصر ، بدون تاريخ ،  $^{205}$  .

<sup>(&</sup>lt;sup>206</sup>) ينظر: المخصص: 17 / 108.

<sup>(207)</sup> ينظر: العين: 2 / 242.

<sup>(&</sup>lt;sup>208</sup>) فاطر: 1.

<sup>(209)</sup> ينظر : التبيان في غريب إعراب القرآن: 2/ 172.

<sup>. 46 :</sup> سبأ (<sup>210</sup>)

<sup>(211&</sup>lt;sup>1</sup>) المذكر والمؤنث: الأنباري: 650.

تُلاث ، ورُباع ، فقال : هو بمنزلة أخر ، إنَّما حَدَّه : واحداً واحداً واحداً واثنين اثنين ، فجاء محدوداً عن وجهه فترك حرفه)) (212) .

## المبحث السادس: الملحق بالمثنى: -

لقد أطلق النحاة مصطلح (الملحق بالمثنى) على (اثنان و اثنتان) و (كلا وكلتا) (213) فهي ألفاظ مفردة لفظاً مثناة معنى (214)، ترفع بالألف و تنصب و تجرّ بالياء (215)، وان (اثنان و اثنتان) يعربان إعراب المثنى بلا شروط (216)، فنقول: جاء اثنان ، ورأيتُ اثنين ، و مررتُ باثنين نحو قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا النّيْهُمُ اثنيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِتٍ فَقَالُوا إِنَّا النّيْهُمُ مُرْسَلُونَ ﴾ (217)

وقوله تعالى: ﴿ اثْنَانِ دُوا عَدْل ﴾ (218). وقوله تعالى: ﴿ ... وَمِنَ الْإِبلِ اثْنَيْنِ ﴾ (219). هذا في المذكر .

أمّا في المؤنث فقد وردت (اثنتان واثنتين) و هذا ما ذهب اليه سيبويه: ( ... واثنان والحقوة الهاء للتأنيث فقالوا اثنتان ،

ينظر: الفرائد الجديدة ،عبد الرَّحمن السيوطي (ت 911 هـ) ، تحقيق: عبد الكريم  $(^{213})$  ينظر، الفرائد الجديدة ،عبد الرَّحمن السيوطي (ت 911 هـ) ، تحقيق عبد الكريم المدرس ، إحياء التراث ، 1977 م ، 82 .

(215) ينظر: شرح التسهيل: 1/ 67.

. أَ4: سِي  $\binom{217}{310}$ 

<sup>. 225 / 3 :</sup> كتاب سيبويه ( <sup>212</sup>)

ينظر: شرح ابن عقيل: 1 / 57 وتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد، ابن مالك، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنَّشر، 1387 = 1967 م، 12 ومعترك الأقران: 2 / 1933.

محمد ( $^{216}$ ) ينظر : شرح قطر النَّدى ، جُمالُ الدين بن هشام الأنصاري (  $^{761}$  هـ ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، السعادة ، مصر ،  $^{761}$  هـ ،  $^{48}$  .

<sup>(218)</sup> المائدة : 106.

<sup>(&</sup>lt;sup>219</sup>) الأنعام: 144.

كقولك ، ابنتان ... )) (220) منها قوله تعالى : ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلدَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الْٱلْتُيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اتْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ تُلْتًا مَا تَرَكَ مَا لَهُ وَلَدٌ قُولُه تِعِالِي : : ﴿ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ قَانْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا التُّلْتَانِ مِمَّا تَرَكَ ﴾ (222) وقوله: ﴿ قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اتْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِدُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلِ ﴾ (223) ، والشاهد في الآيات (اثْنَتَيْنِ).

وهنالك من قال ( ثنتان ) ، إذ استدل به نحويون على أن اصل الثاء في قولهم (اثثان) أن تكون مكسورة (224)

وفيما يخصُّ (كِلا و كِلتا) فانهما لا يعربان إعراب المثنى إلاّ بشروط يجب توافرها في المضاف إليه ، وهذه الشروط: -

- 1: ان يدلَّ المضاف إليه على اثنين أو اثنتين ،سواء أكان اسماً ظاهراً أ عي سيس أو المناس المناطاهر (225) نحو قوله تعالى: ﴿ كُلْتًا الْجَنَّتَيْنِ آتَتُ أَكُلُهَا ﴾ (226)
- 2: ان يكون المضاف إليه معرّفاً ،فلا يضافان للنكرة مطلقاً فلا يجوز نقول: (كلا رجلين) و (كلتا امرأتين) ، هذا عند البصريين خلافًا للكوفيين فانهم أجازوًا إضافتها إلى المختصة، نحو كلا رجلين عندك محسنان ، فان رجلين قد تخصصا بوصفهما بالظرف (227) ومن أمثلة كلا و كلتا المضافتين إلى معرفة قوله تعالى : ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكُلُهَا ﴾ (228)

. 273 / 2: كتاب سيبويه (<sup>220</sup>)

<sup>221)</sup> النساء :11

<sup>. 176:</sup> النساء (<sup>222</sup>

<sup>)</sup> ينظر : رسالة الملائِكة ، أبو العلاء المعري ، إشراف : لجنة من العلماء ، بيروت ، لبنان

<sup>(&</sup>lt;sup>225</sup>) ينظر: شرح ابن عقيل: 1/57.

<sup>. &</sup>lt;sup>226</sup>) الكهف : 33

<sup>(227)</sup> ينظر: شرح التصريح: خالد عبد الله الأزهري، الاستقامة، القاهرة، 1374 هـ، 2/ 42، ومعترك الأقران في إعجاز القرآن ، عبد الرّحمن جلال الدين السيوطي (ت911 و هـ) دار الثقافة ، مصر ، 1969 م ، 2 / 193.

<sup>(228)</sup> الكهف : 33

3: ان يكون المضاف الى كلا و كلتا كلمة واحدة ، فلا يضافان إلى كلمتين متفرقتين فلا يجوز كلا زيد و عمر <sup>(229)</sup>، و إلى هذه الشروط الثلاثة أشار الناظم بقوله:-

لمفهم اثنين معرق بلا تفرق أضيف كلتا و كلا. (230) أمّا الضمير نحو قوله تعالى : ﴿ إِمَّا يَبُلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا قُلا تَقُلْ لَهُمَا أَفٍّ ﴾ (231) .

إنَّ (كِلا) في (كِلاهما) تعرب إعراب المثنى ، لأنها أضيفت إلى الضمير (232) .

إن ( كِلا و كِلتا ) لا يعربان إعراب المثنى إذا أضيفتا إلى اسم ظاهر ، وأنمّا يعربان إعراب الاسم المقصور ، حيث نقدّر الحركاتُ على الألف فتقول : جاءني كِلا الرجلين ، وراَّيتُ كِلا الرَّجلين ومررت بكِلا الرجلين (233)، والى هذا أشار أبو بكر الأنباري: (( واعلم أن كلتا اذا أضيفت إلى الأسماء الظاهرة لم تغير ألفها في رفع ولا في نصب ولا في خفض ، كلتا الجارتين قامت ، وكلتا الجارتين ضربت ، و بكلتا الجار تين مررت ... فإذا أضيفت إلى الضمير تبيت الألف في الرفع ، وحولت ياء في النصب والخفض ... )) (234)

واختلف النحاة في اصل (كلا وكلتا) فذهب الكوفيون إلى أن اصل (كِلا) كل ، فخفضت اللام وزيدت الألف للتثنية ، وزيدت التاء للتأنيث في (كلتا)، فهم عدوهما مثنين لفظاً ومعنى (235).

<sup>(229)</sup> ينظر: اللباب في النحو، عبد الوهاب الصابوني، مكتبة: دار الشرق، بيروت، لبنان، بدون تأريخ ، 223.  $^{(230)}$  شرح ابن عقيل : 3 / 61 .

<sup>)</sup> ينظر: شرح ابن عقيل، 1 / 57، والمختار من القواعد والاعراب، على رضا، دار الشِرق العربي ، مطبعة الأصيل ، حلب ، بدون تأريخ ، 25 ، ومعجم القواعد العربية في النَّحو والتصريف، عبد الغني الدقر، دار القلم، دمشق، ط1، 6140 هـ/ 1986 م،

<sup>(233)</sup> ينظر :معاني القرآن ، الفراء: 2 / 184 والغيث المسجم في شيرح لامية العجم ، صلاح الدين ، خليل بن أيبك الصَّفدي (ت 764 هـ) ، دار الكتب العَلميَّة ، بيروت ، لبنان ، 2 /

<sup>(&</sup>lt;sup>234</sup>) المذكر والمؤنث ، ابن الأنبارى: 673.

<sup>(&</sup>lt;sup>235</sup>) ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف، ج2 / 439.

وذهب البصريون إلى أن (كلا) ليس من (كل) وائما لكل واحدة منهما أصل سوى أصل صاحبه ، أي ان معنى (كلا) يختلف عن معنى (كل) ، فكلا يدل على شيء مخصوص ، أما (كل) فتدل على الإحاطة و إلى هذا أشار المازني: ((وأما كل وكلا فليس واحد منهما مبدلاً ، ولا مقلوباً ، لأن كل واحدة منهما سوى أصل صاحبه)) (236)

.

ويذهب البصريون إلى أن أصل ألف (كلتا) هي ألف التأنيث، وأما التاء فهي بمنزلة الواو في (شورى)، إذ انقلبت التاء واوأ فصارت (كلوى) على وزن فعلى وهذا هو مذهب سيبويه أيضاً (237)

.

<sup>(</sup> $^{236}$ ) المنصف : شرح الامام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التَّصريف للأمام المازني ، تحقيق : إبراهيم مصطفى و عبد الله أمين ، ط 1 ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، 1373 هـ / 1954 م ، 2 / 107 .

<sup>. 83 / 2</sup> ينظر : كتاب سيبويه : 2 / 83

## المبحث السابع:

التثنية بين اتفاق الاسمين واختلافهما:

1: اجتماع الاثنين واتفاق اسميهما:

قال أبو الطيب اللغوي : (( هذا باب الاثنين جمعا في التثنية لاتفاق اسميهما قال أبو عبيده : العامران : عامر بن صعصعة وعامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ... )) ((238) ...

ومثل هذا الجمع ورد في القرآن الكريم قوله تعالى : ﴿ رَبُّ الْمَشْرِقِيْنَ ﴾ ، مشرق الشتاء المَشْرِقِيْنَ ﴾ ، مشرق الشتاء ومشرق الصيف، و ﴿ الْمَعْرِبَيْنِ ﴾ ، مغرب الشتاء و مغرب الصيف (240)

ومنه قوله تعالى: ﴿ ... لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ ... ﴾ (241)

الشاهد فيها: ﴿الْبَحْرَيْنِ ﴾ ، بحر فارس وبحر الروم ، متجاورين متلاقيين أحدهما عذب والآخر مالح (242).

ومنه قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ (243)

الشاهد فيها: ﴿ الْمُتَلَقِّيَانِ ﴾ ، الكاتبان ، وهما الملكان اللذان يأخذان من الإنسان ما عمله ، فيكتبانه (244) .

ومن هذا أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْراً ﴾ (245) .

<sup>. 17:</sup> المثنى  $\overline{\binom{238}{330}}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>239</sup>) الرحمن: 17.

<sup>(240)</sup> ينظر: المثنى / 22 ، والكشاف: 4 / 45.

<sup>. 60 :</sup> الكهف (241)

ينظر: الكشاف: 4 / 45، ومعجم الألفاظ المثناة، شريف يحيى الأمين، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط1، 1982م، 66.

<sup>. 17 :</sup> ق (243)

<sup>(244)</sup> ينظر: معجم الألفاظ المثناة / 427.

الشاهد فيها: ﴿ ذِي الْقَرْنَيْنِ ﴾ ، عن النبي صلى الله عليه واله وسلم: ((سمي ذو القرنين لأنّه طاف قرني الدنيا: يعني جانبيها، شرقها و غربها))(246)

وقيل كان له قرنان: أي ضفرتان، وقيل انقرض في وقته قرنان من الناس، وقيل كان لتاجه قرنان، وقيل كان على رأسه ما يشبه القرنين (247).

وما أشبه ذلك قوله تعالى: ﴿ ... وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِبَابِلَ الشَّيَاطِينَ كَفْرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلْكَيْنِ بِبَابِلَ (248)

الشاهد فيها: ﴿ الْمَلْكِينِ ﴾ ، ويقصد بهما هاروت وماروت (249)

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالْسَمِيعِ ... ﴾ (250) ، وقوله تعالى : ... قالَ الَّذِينَ كَفْرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاماً ... ﴾ (251) .

الشاهد في الآيتين: ﴿ الْقَرِيقَيْنَ ﴾ ، الجماعتان المتباينتان ، وفرقت بين الشيئين ، قصلت بينهما سواء كان ذلك بفعل يدركه البصر أو بفعل تدركه البصيرة (252).

ومنه قوله تعالى: ﴿ أَتُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِتُوا أَمُداً ﴾ (253) ، والشاهد فيها: ﴿ الْحِزْبَيْنِ ﴾ ، الفريقان أو الجماعتان المتنافرتان (254) .

. 83 : الكهف (<sup>245</sup>)

<sup>(&</sup>lt;sup>246</sup>) الكشاف: 4 / 45.

<sup>(&</sup>lt;sup>247</sup>) ينظر: الكشاف: 2 / 497.

<sup>(248)</sup> سورة البقرة: 102.

<sup>(249)</sup> تفسير النسفى :1 / 61 .

<sup>(250)</sup> هود : 24.

رُ<sup>251</sup>) مريم : 73 .

<sup>(</sup>  $^{252}$  ينظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن ، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهائي (  $^{252}$  ينظر : معجم مفردات ألفاظ القرآن ، أبو القاسم الدين ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1418 هـ / 1997 م ، 423

<sup>. 12 :</sup> الكهف (253)

2: اجتماع الاثنين في اللقب واختلاف اسميهما:

أشار أبو الطيب اللغوي إلى هذا إذ قال: (( هذا باب الاثنين يجمعهما لقب واحد ... ، [ وأضاف ] والحرمان: مكة والمدينة ، و العراقان: الكوفة والبصرة ... )) (255)

وقد ورد ذلك في القرآن الكريم منه قوله تعالى: ﴿ سَنَقُرُغُ لَكُمْ النَّهُا وَقُدُ وَرِدَ ذَلِكَ فِي القَرآنِ الكريم منه قوله تعالى: ﴿ سَنَقُرُغُ لَكُمْ النَّهُلانِ ﴾ (256).

والشاهد هنا: ﴿ التَّقَلانِ ﴾ ، الأنس والجن وقد سُمِّيا بذلك لأنهما ثقلاً على الأرض (257).

و ( الثقل ) محركة متاع المسافر وكل شيء نفيس مصون ومنه الحديث النبوي الشريف ( إنّي تارك فيكم الثقلين ، كتاب الله و عترتي أهل بيتي )) (258)

سماهما ثقلين لأنَّ الأخذ بهما والعمل بهما ثقيل إعظاماً لقدر هما وتفخيماً لشأنهما (259).

# 3: الاثنان لا يفرد أحدهما عن الآخر:

وقد أشار إلى ذلك صاحب كتاب المثنى إذ قال: ((باب الاثنين يثنيان ، وانْ اكتفى بأحدهما لم ينقص المعنى ... ، تقول العرب: رأيت بعيني ورأيت بعيني ... ، وكل اثنين لا يكاد أحدهما ينفرد ، فهو على هذا المثال كاليدين والرجلين ... )) ((260) .

وقد ورد ذلك في القرآن الكريم منه قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴾ عَيْنَيْنِ ﴾ ، عَيْنَيْنِ ﴾ ،

<sup>(&</sup>lt;sup>254</sup>) ينظر: معجم الألفاظ المثناة: 133.

<sup>(&</sup>lt;sup>255</sup>) آلمثنى: 37 ، 45 .

<sup>(256)</sup> الرحمن: 31.

<sup>(257)</sup> ينظر: الكشاف: 4/ 47 وجنى الجنتين: 31.

 $<sup>^{(258)}</sup>$  المسند ، احمد بن محمد بن حنبل (ت 241 هـ) ، المعارف ، مصر ، 1373 هـ ،  $^{(258)}$  . 17

<sup>. 47 / 4 :</sup> الكشاف : 4 / 4.

<sup>(&</sup>lt;sup>260</sup>) المثنى: 76.

<sup>. 9 ، 8 :</sup> البلد (261)

ويقصد بهما عينا الإنسان ، و ﴿ وَشَفْتَينِ ﴾ ، ويراد بهما شفتا الإنسان (262) .

ومنها قوله تعالى: ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوى ﴾ (263) .

الشاهد: ﴿ نَعْلَيْكَ ﴾ ، أي تثنية نعل ، وهي ما وقيت به القدم من الأرض مؤنثة ، والعرب تقول: خلعت نعلي ، وخلعت نعلي ، فلك ان تقول لداخل عليك اخلع نعليك ، وان تقول اخلع نعلك وتكتفي بأحدهما ولم ينقص شيء من المعنى (264).

ومنه قوله تعالى: ﴿ ... وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رَجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَع ... ﴾ (265)

ومنه قوله تعالى: ﴿قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ قَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ... ﴾ (266) ، والشاهد فيهما: ﴿ رَجْلَيْنِ فَي سَاقَيْهَا ﴾ ، و هما العظمان ما بين الركبتين (267) .

ومن ذلك قوله عز من قائل: (... وَمَنْ يَنْقلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا ... (268)، الشاهد فيها: ﴿عَقِبَيْهِ ﴾، و عقبا الرجل ، مؤخَّر قدميه ويقال لكل خائب ولم يظفر بحاجته ، والمعنى: من يرتد (269).

نظر : بصائر ذوي التمييز الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ( ت817 هـ ) ، تحقيق : عبد العليم الطحاوي ، القاهرة ، 1390 هـ / 1970 م ، : 4 / 5 .

<sup>(263)</sup> طه : 12

<sup>(264)</sup> ينظر: المثنى ، هـ ص 76.

<sup>(265)</sup> النور: 45.

<sup>. 44 :</sup> النمل (<sup>266</sup>)

<sup>(&</sup>lt;sup>267</sup>) ينظر: معجم الألفاظ المثناة: 217.

<sup>(268°)</sup> سورة آل عمران : 144.

<sup>(</sup> $^{269}$ ) ينظر: تفسير مجاهد بن جبر المخزومي التَّابعي ( $^{269}$ ) ، تحقيق: عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي ، بدون تأريخ ، 1 / 138 ، وزاد المسير ، عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( $^{269}$ ) ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، 1404 هـ ، 1 / 496، وتفسير الجلالين ، عبد الرحمن السيوطي ، دار الحديث ، القاهرة ، ط1 ، بدون تأريخ ، 1 / 2 .

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأُيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأُيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأُرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً قَاطَهَرُوا .. ﴾ (270).

الشاهد: ﴿ الْكَعْبَيْنِ ﴾ هما العظمان الناتئان على ظهري القدمين (271) .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْدُرْنَاكُمْ عَدَاباً قريباً يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ (272) .

وقوله تعالى : ﴿ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي التَّذِي التَّذِي التَّذِي التَّذِي التَّذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ (273) .

أي كل امرئ يرى ذلك اليوم من العمل مثبتاً في صحيفته، وهو يوم القيامة (274) .

ومنه قوله تعالى: ﴿ .. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ الطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لُولَيْتَ مِنْهُمْ فِرَاراً وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْباً .. ﴾ (275)

والشاهد: ﴿ يَدَاهُ ﴾ و ﴿ يَدَيْهِ ﴾ و ﴿ يَدَيْهِ ﴾ و ﴿ فَرَاعَيْهِ ﴾ . إذ انهما كل اثنين لا يكاد أحدهما ينفرد عن الآخر .

المبحث الثامن: الألفاظ الدالة على التثنية:

1: ألفاظ وضمائر جاءت بلفظ المثنى والمفرد:

قال ابن خالويه: ((ليس في كلام العرب تثنية تشبه الجمع إلا ثلاثة أسماء و إنَّما يفرق بينهما بكسرة وضمة ، وهنَّ: الصنو ،

<sup>. 6:</sup> المائدة (<sup>270</sup>)

<sup>(271)</sup> ينظر : معجم الألفاظ المثناة : (271)

<sup>(272)</sup> النبأ: 40

<sup>. (</sup> $^{273})$  الفرقان : 27

ينظر: معالم التنزيل، الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت 516 هـ)، تحقيق: خالد العك ومروان اسوار، 440، دار المعرفة، بيروت، 1407 هـ/ 1987 م، 4/40.

والقنو ، والريد: المثل ، التثنية: صنوان ، قنوان ، وريدان ، وهذا نادر مليح )) (276).

وجاء في معترك الأقران ((قِنوان: جمع قِنو، وصنوان: جمع صنو، وليس في القرآن جمع ومثنى صبيغة واحدة إلاً هذان)) (277)

والقِنْوة والقُنْوة والقِنية والقنية: الكسبة ، قلبوا فيه الواوياء للكسرة القربية منها، وأمَّا قنية فاقرِّت الياء بحالها التي كانت عليها في لغة من كسر ، هذا قول البصريين ، وأمَّا الكوفيون فجعلوا قنيتُ وقُنُوت : نَعتين ، فمن قال : قنيت علَى قلتُها فلا نظر في قِنية و قُنية في قوله ، ومن قال قنوت فالكلام في هو الكلام في قول من قال صُبيان ، وقنوت الشيء قُنُو ًا وقنوانًا فَاقتنيته : كسبته وقَنوت العنز اتُخذتها للحلب ،اذا القنوان من : قنا ، يقنو ، قنوا وقنوانا والمصدر القنيان والقنوان (278).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِنْ اعْنَابٍ ﴾ (279)

وصنوان: النخلات والنخلتان مجتمعة من اصل واحد وتتشعب منه رؤوس فتصير نخلة (280).

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَفِي الْأَرْضِ قِطعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَآنِ ... ﴾ (281)

و فيها قر اءتان:

الأولى: بالرفع ، وحجته انه رده الى قوله تعالى: ﴿ وَفِي الأرْضِ قِطعٌ المُوسِ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ ... .

والثانية: بالخفض ، وحجته انه رده على قوله تعالى: ﴿ . مِنْ وزرع ... ﴾ (282) أغناب

<sup>(&</sup>lt;sup>276</sup>) ليس في كلام العرب: 48.

<sup>(277</sup> مسيوطي: 3/ 599.

<sup>)</sup> ينظر: لسان العرب (قنا): 15 / 201 - 202.

<sup>)</sup> ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: 2/ 48، ولسان العرب (صنا): 14/

<sup>471 – 471 .</sup> <sup>281</sup>) الرعد : 4 .

ولا فرق في (صنوان) بين الجمع والتثنية ، ومن جهة الإعراب تعرب نون الجمع وتكسر نون التثنية (283).

وقد ترى في (صنو و صنوان) و (قنو و قنوان) اتفاق الضمتين لفظاً واختلافهما تقديراً ومعنى (284).

أمَّا ما يطلق على المفرد والمثنى والجمع من الضمائر (نحن ، نا) و هذا ما ذكره سيبويه في كتابه: ((هذا باب مالفظ به مثنَّى كما لفظ بالجمع، وقال الخليل نظيره قولك: فعلنا وأنتما اثنان ، فتكلّم به كما تكلّم به وأنتم ثلاثة )) (285)، وقد ورد ذكر هما في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ دُوا عَدْلِ مِثْكُمْ أَوْ آخَرَانِ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ دُوا عَدْلِ مِثْكُمْ أَوْ آخَرَانِ أَدُا حَضَرَ أَحْدَكُمُ الْمَوْتُ مِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ دُوا عَدْلِ مِثْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبُتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ مَنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبَتُمْ فَي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ بِهِ تَصْرَا وَلَوْ كَانَ دَا قَرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنّا إِذًا لَمِنَ الْمَوْتِ بِهِ الْمَانِ بِاللّهِ إِنّا إِذًا لَمِنَ الْمَوْتِ بِهِ مَنْ عَيْر كُمْ إِنْ أَنْتُمْ قَلَهُ مُنْ مَا مَنْ بَعْدِ الصَلّاةِ فَيُقْسِمَانَ بِاللّهِ إِنّا إِذًا لَمِنَ مَا مَنْ مَا وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنّا إِذًا لَمِنَ مِنْ عَلْمُ اللّهِ إِنْ الْقَالِقُ إِنْ اللّهُ إِنّا إِذًا لَمِنَ مَا مِنْ الْتُلْتُهُ اللّهُ إِنّا إِذَا لَمِنَ الْقَالِ إِنْ الْقَالِينَ اللّهُ إِنّا إِذًا لَمْ أَنْ وَمُوالِدُ اللّهُ إِنّا إِذًا لَمِنَ مَا مَنْ الْفَالَ اللّهُ إِنَا إِذًا لَمْ مَا مَنْ اللّهُ إِنَّا إِذَا لَاللّهِ إِنَّا إِذَا لَمُنَ مَا مَانَ الْمَالَةُ اللّهُ إِنْ الْمُؤْمِنَ مُنْ الْمُولَ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الم

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانٍ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةَ قُلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ هُمَا ﴾ (287) ، إذ قال: (نحن) وهما اثنان.

ان الذي سوغ استعمال هذين الضميرين كون التثنية جمعاً إدْ ان كليهما صفه شيء إلى شيء والى هذا ذهب الزجاجي قائلاً: (( الاثنان دليل الجمع بدليل قوله تعالى: ﴿ قَإِنْ كُنَّ نِسَاءً قُوْقَ اتْنَتَيْنِ

<sup>(</sup> $^{282}$ ) ينظر: الحجة في القراءات السبع، ابن خالوية، تحقيق: الدكتور عبد العال مكرم،  $^{4}$ 0 دار الشروق، بيروت،  $^{1401}$ 1 هـ،  $^{175}$ 1.

<sup>(&</sup>lt;sup>283</sup>) الجامع لأحكام القرآن: 9 / 282.

<sup>(284)</sup> ينظر : الخصائص ، أبو الفتح ، عثمان بن جني تحقيق : محمد علي النجار ، ط 4 ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1990 م ، 1 / 103 .

<sup>(&</sup>lt;sup>285</sup>) كتاب سيبويه: 3 / 621

<sup>(&</sup>lt;sup>286</sup>) المائدة : 106

 $<sup>^{(287)}</sup>$  سورة البقرة :  $^{(287)}$ 

فَلَهُنَّ تُلْتًا مَا تَرَكَ ... اللهُ (288) أي ان كان جمع فوق هذا فله مثل الجمع الأول وهو الاثنان )) (289) ، وقد وردا بكثرة في القرآن الكريم 2 : ألفاظ تقع بين اثنين :

من هذه الألفاظ: (عوان) و (نصف)، ومنها ما جاء في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا وَلَهُ تَعالَى : ﴿ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا قَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ دَلِكَ قَافَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ﴾ (290)

(العوان): النصف، والفارض المسنَّة، وقد فرضت فروضاً وهي الفارض، والبكر الفتية (291)، وعندما صلح للتثنية والجمع جاز دخول بين عليه (292).

ومنه قوله تعالى: ﴿إِن امْرُوُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (293) أي إذا كانت له أخت من أب وأم أو من أب فقط فلها نصف ما ترك (294).

ومنه قوله تعالَى: ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ قَانَ لَهُنَّ لَهُنَّ وَلَدٌ قَلْكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا وَ دَيْنِ ﴾ (295). أَوْ دَيْنِ ﴾ (295).

أي اذا لم يكن لهن ً ولد (<sup>296)</sup>.

3: الاسم الذي يفرد ويثنى و لا يجمع:

(<sup>288</sup>) النساء: 11.

<sup>(</sup> $^{289})$  الإيضاح في علل النحو ، أبو القاسم الزَّجاجي ، تحقيق : مازن مبارك ، دار النفائس ، بيروت ، 1406 هـ / 1986 م ، 137 .

<sup>(290</sup> سورة البقرة :68 .

<sup>(291)</sup> ينظر: الكشاف: 1/286 والجواهر الحسان في تفسير القرآن: 1/ 77.

<sup>(292)</sup> ينظر : املاء مامن به الرحمن : 1 / 25.

النساء : 1/6.  $^{(294)}$  .  $^{(294)}$  ينظر : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، أبو الحسن ( 486 هـ ) علي بن أحمد الواحدي ، تحقيق : صفوان عدنان ، ط1 ، دار القلم ، بيروت ، 1415 هـ ،  $^{(295)}$  .

ر ) المساع : 12 . (7) ينظر : تفسير النسفي ، أبو البركات ، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ،دار الكتاب العربي ، بيروت ، لبنان ، بدون تأريخ ، : 1 / 209 .

ومن هذه الأسماء: (البشر و مرء ومرآن)، ولا يجمع على لفظه ((البشر اسم يقع على على لفظه (البشر اسم يقع على 

ومن ذلك هذان بشران ولا يجمع ، و الواحد بشر ، وقد ورد ذلك في القرآن العظيم في قوله تعالى : ﴿ ... أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا

ولمّا أراد الكفار الغضَّ من الأنبياء اعتبروا ذلك وجاء على لسانهم تعالى : ﴿ إِنْ هَذَا إِلَّا قُولُ الْبَشَرِ ﴾ (300) قو له

ويقال : (( مَرْءٌ ومَرْأَةٌ وامْرُأَةٌ وامْرَأَةٌ )) ، ومنه قوله تعالى : ﴿ ... إِن امْرُوٌّ هَلكَ ... ﴾ ، وقوله ي (302) من وكَانَتِ امْرَأْتِي عَاقِراً ... وكَانَتِ امْرَأْتِي عَاقِراً ... وكَانَتِ امْرَأْتِي عَاقِراً ... وكانت امْرَأْتِي عَاقِراً ... وكانت المُراتِي المُراتِي عَاقِراً ... وكانت المُراتِي المِراتِي المُراتِي المُواتِي المُراتِي المُراتِي المُراتِي المُراتِي المُراتِي المُراتِي المُراتِي المُراتِي المُواتِي المُراتِي المِراتِي المُراتِي المُراتِي المُراتِي المُراتِي المُراتِي المُرات

ينظر : جنى الجنتين : 11 .  $^{297}$  مادة ( بَرَش ) : 1 / 257 .  $^{298}$  المؤمنون : 47 .  $^{299}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>300</sup>) المدّثر: 25.

<sup>(301)</sup> النساء: 176

<sup>.5:</sup>مریم ( $^{302}$ )

المبحث الأوَّل: اعراب المثنى.

تتم تثنية الاسم بإلحاقه زيادتين ، هما الألف ، وهي حرف المد واللين والنون التي تعوّض عن الحركة والتنوين في الاسم المفرد ، هذا في حالة الرّفع من ذلك قوله تعالى : ﴿ إِذْ هَمَّتْ طَائِفْتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلًا وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا ... ﴾ (303)

الشاهد فيها: ﴿ طَائِفَتَانَ ﴾ ، مثنى مرفوع وعلامة رفعه الألف . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى ﴿ .. قالَ رَجُلانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيهِمَا .. ﴾ (304) ، الشاهد فيها: ﴿ رَجُلانِ ﴾ .

أمَّا في حالة النصب والجرّ فتلحقهُ الياء والنون ، ففي النصب منها: قوله تعالى: ﴿ ... قُوجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ ... ﴾ (305) ... الشاهد فيها: ﴿ رَجُلَيْنِ ﴾ ، مثنى منصوب وعلامة نصبه الياء

وفي الجر قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا ثُرِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنَ عَظِيمٍ ﴾ (306) ، الشاهد قوله: ﴿ الْقَرْيَتَيْنَ ﴾ ، الشاهد قوله: ﴿ الْقَرْيَتَيْنَ ﴾ ، السم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى ، والى هذا أشار سيبويه في كتابه قائلاً: (( اعلم إن التثنية تكون في الرفع بالألف والنون ، وفي النصب والجر بالياء والنون ويكون الحرف الذي تليه الياء والألف مفتوحاً ... )) (307) ، ويتفق معه اغلب النحاة في هذا الرأي ، فيذهب المبرد الى هذا قائلاً: (( اعلم انك إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان منهما ، حرف اللين والمد وهي الألف بالرفع ، والياء في النصب والجر )) (308).

ويرى ابن السرّاج ذلك أيضاً إذ ذهب قائلاً: ((إذا تنيت الاسم المرفوع لحقته ألف ونون فقلت: المسلمان والصالحان وفي النصب والخفض ياء ونون وما قبل الياء مفتوح ليستوي النصب والخفض ...))

 $<sup>(^{303}</sup>_{100})$  سورة آل عمران : 122

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup>) المائدة : 23

<sup>. 15:</sup> القصص : 15

<sup>(306)</sup> الزخرف: 31. (307) الزخرف: 31.

<sup>(&</sup>lt;sup>307</sup>) كتاب سيبوية: 3 / 385. (<sup>308</sup>) المقتضب: 1 / 153.

الموجز في النحو ، أبو بكر محمد بن السراج (ت316 هـ) ، تحقيق : مصطفى الشويمي ، مؤسسة بدران للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1960 م ، 29 .

ويؤيده النّحاس قائلاً: (( ورفع الاثنين بالألف ونصبهما وخفضهما بالياء ... ))

ويذكر الزّبيدي هذا الرأي قائلاً: ((... وأمّا رفع الاثنين فبألف كقولك: رجلان وفرسان وغلامان وجاريتان ، وما أشبه ذلك ، فهذه الألف علامة لرفع الاثنين ، ونصبهما وخفضهما بالياء المفتوح ما قبلها ، كقولك: رجلين وفرسين وجاريتين ، فهذه الياء علامة للخفض في الاثنين وهي أيضاً علامة النصب فيهما )) (311).

ولم يخلفهم عبد القاهر الجرجاني الرأي فيذكر أن ((الاسم المثنى لا يخلو من أن يكون مرفوعاً أو منصوباً أو مجروراً، فإن كان مرفوعاً لحقته ألف ونون نحو: رجلان وفرسان وشجرتان وحجرتان وضربتان، وإن كان مجروراً أو منصوباً لحقته بدل الألف ياء نحو: مررت برجلين، ورأيت رجلين والنون مكسورة وما قبل الألف والياء مفتوح ...))

ويذهب إلى هذا كلّ من ابن الخشاب (313) واليمني (314) وابن يعيش (315) والصّفدي (316).

ويرى القرطبي في قوله تعالى: ﴿ ... انْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةٌ عَيْنَا ... ﴾ (317) ، إن ﴿ اثْنَتَا ﴾ في موضع رفع بـ ﴿ انْفَجَرَتْ ﴾ ، وعلامة الرفع فيها الألف وأعربت دون نظائر ها لأنّ التّثنية معربة أبداً لصحّة معناها (318) .

(<sup>310</sup>) التّفاحة في النحو: 15.

(312) المقتصد في شرح الإيضاح: 1 / 183.

(<sup>315</sup>) يَنظر : شرح المفصل : 1 / 7 يَقط - 138 .

 $^{(317)}$  سورة البقرة : 60 .  $^{(318)}$  ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 1 / 420 .

<sup>(</sup> $^{311}$ ) الواضح في علم العربية ، أبو بكر محمد بن حسن الزَّبيدي ( $^{379}$  هـ) ، تحقيق :أمين علي السيد ، دار المعارف ، مصر ،1975 م ،  $^{6}$  -  $^{7}$  .

ينظر : المرتجل، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب (ت 567 هـ) ، تحقيق : علي ينظر : المرتجل، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب (ت 567 هـ) ، تحقيق : علي حيدر ، دمشق ، 1392 هـ / 1972 م ، 61 .

<sup>. 26 / 1</sup> ينظر : كشف المشكل في النحو : 1 / 26 .

<sup>(</sup> $^{316}$ ) الغيث المسجم في شرح الأمية العجم ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصّفدي ( $^{316}$ ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ،بدون تأريخ ، 1 / 188 - 189 .

كلّ هذه النّصوص تدل على أن المثنى معرب إلا رأي أبي إسحاق الزجاج إدْ ذهب إلى أن المثنى والمجموع مبنيان لتضمنهما واو العطف ، كخمسة عشر ، وليس الاختلاف فيهما إعراباً عنده ، بل كل واحد صيغة مستأنفة ، كما قِيل في ( اللّذان و اللّتان ) عند غيره ، فالزجاج عامل المثنى معاملة الأعداد المركبة في بنائِها على فتح الجزء ين فالأصل في ( خمسة عشر ) مثلاً خمسة و عشر ، فحذفت الواو وبني العدد على فتح الجزءين .

وقد ردَّ بعضُ النحاةِ على هذا بأنّه لم يُحذف المعطوف في هذه الأعداد المركبة وإنّما حُذِف حرف العطف فتضمنه المعطوف ، فبني ، أمّا في المثنى والمجموع فقد حُذِف المعطوف مع حرف العطف لو سُلّم الله كان مكرّراً بحرف العطف ، فلم يثنَ المتضمن لمعنى العطف (319)

من ذلك نخلص إلى أنّ التثنية والجمع عند أبي إسحاق مبنيان وهو خلاف الإجماع.

ويعلل سيبويه رفع المثنى بالألف ، لا بالواو للفصل بين التثنية والجمع الذي على حدِّ التثنية وذلك في قوله: ((... واعلم الله إذا ثنيت الواحد لحقته زيادتان ، الأولى منهما حرف المد واللين ، وهو حرف الإعراب غير متحرك ، ولا منون ، تكون في الرفع ألفاً ولم تكن واواً ليفصل بين التثنية والجمع الذي على حدِّ التثنية ... ، وتكون الزيادة الثانية نوناً كأنها عوض لما منع من الحركة والتنوين وهي النون وحركتها الكسر وذلك قولك : هما الرَّجلان ، ورأيت الرّجلين ، ومرّرت بالرّجلين ،

ويتابعه أبو البركات الأنباري الرّأي ، إذ يقول: (( وإنمّا حققوا التثنية بالألف والجمع بالواو ، لان التثنية اكثر من الجمع ، لأنّها تدخل على من يعقل وعلى مالا يعقل ... ، بخلاف الجمع السالم ، فانّه في الأصل لأولي العلم خاصّة ، فلمّا كانت التثنية اكثر والجمع اقل ، جعلوا الأخف ، وهو الألف للأكثر ، والأثقل وهو الواو للأقل ، ليعادلوا بين التثنية والجمع )) (321).

وفسر آبن هشام العلة في كون الألف علامة الرفع وهي من علامات النصب إد قال : (( إنّ التثنية فرع من الجمع والجمع الأوّل ،

نظر: شرح الرضي على الكافية ، الرضي الاستربادي (ت 688 هـ) المطبعة العامرة ، المحمية ، مصر ، 1275 هـ، 161 .

<sup>(320)</sup> كتاب سيبويه: 1 / 17 - 18 . (320)

<sup>(321)</sup> أسرار العربية: 49 - 50.

وعلامة الرفع الواو فلمّا صارت الواو علامة للرفع في الجمع على اصلها ، وان بعدها التثنية مرفوعة وجب أنْ تكون علامة الرفع فيها الواو أيضاً فأشبهت التثنية الجمع فأشكلت فجعلت الألف في التثنية علامة الرفع للفرق بينها وبين الجمع ، لأنّ النّصب من الرفع اقرب اليه من الخفض )) ((322)

ونلاحظ هنا أإن ابن هشام تابع سيبويه في رأيه ، إلا انه أسهب في شرحه للوصول إلى المضمون نفسه .

من خلال ما تقدم نفهم إن المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وان الجمع يرفع بالواو ويجر بالياء ، إذ إنَّ الحركات الثلاث ، فلما أريد الفصل بين التثنية والمفرد جعل العرب اختلاف الحروف فيه بمنزلة اختلاف الحركات فقصدوا ان يجعلوا كل واحدة من هذه الحروف قائمة مقام ما يجانسها من الحركات ، كما فعلوا ذلك في أبوه ، وأباه ، وأبيه فلم يقدروا على ذلك ، إذ اتَّهم لو جعلوا الواو علامة للرفع والألف للنصب والياء للجر لم يبق للجمع شي ، فلما كان كذلك جعلوا الألف علامة الرفع في التثنية ، و إنَّما كانت هذه الحروف هي المزيدة دون غيرها لخفتها ، وذلك إنَّ أخف الحروف هي حروف المد

وهناك من ينطق بالألف رفعاً ونصباً وجراً ،ومنهم من يعدها لغة بنى الحارث فقط لا غيرهم (323).

وقد جاء القرآن بهذه اللغة كما في قوله تعالى: ﴿ قَالُوا إِنْ هَذَانِ لَهُ (324) .

ومعنى الآية: كانت نجواهم في تلفيق هذا الكلام وتزويره خوفاً من غلبتها وتثبيطها للناس على اتباعهما (325).

ويعلل ابن جني في الخصائص ظهور هذه اللغة فيقول: (( ذلك النهم لم ينطقوا بالياء في لغتهم ،فيبدلونها ألفاً ، ولا غيرها ، ويؤكد ذلك

<sup>(</sup> $^{322}$ ) شرح جمل الزَّجاج ، جمال الدين بن هشام الأنصاري ، تحقيق : الدكتور علي محسن موسى ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت ،  $^{1986}$  م ،  $^{106}$  .

<sup>(323)</sup> ينظر: مشكل إعراب القرآن: 2 / 466.

<sup>(324)</sup> طه : 63

<sup>. 543 / 2 :</sup> الكشاف : 2 / 543

عندك إنَّ اكثر العرب يجعلونها في النصب والجرّ ياءً فلمّا كان الأكثر هذا شاع على أسماع بني الحارث فراعوا وصنعوا لغتهم فيه ، ولم تكن الياء في التثنية شادّة ولا دخيلة في كلام العرب ، فيقل الحفل بها ولا ينسب الى بني الحارث انهم راعوها أو تخيروا للغتهم عليها )) (326).

ويذهب أبو زيد الأنصاري في نوادره (327) إلى أنَّ قبيلة بني الحارث بن كعب كانت تقلب الياء الساكنة إذا انفتح ما قبلها في المثنى أو غيره وتجعله ألفاً ، ولهذا فهم يقولون أخذت الدّرهمان ،عوضاً عن (أخذت الدَّرهمين) ، وفي (عليها) يقولون علاها ، وعلى هذا جاء قول الشاعر:

أيّ قلوص راكب تراها طاروا عليهن فشلَّ علاها وانشد رجل من الأسد عنهم: يريد بني الحارث:

فاطرق إطراق الشجاع ولويرى مساغاً لناباه الشجاع لصمَّما .

قال (لناباه) وهو في اللغة: (لنابيه)، لأنّه مجرور باللام. وقد نقل عنهم (هذا خطيدا أخي بعينه) (328).

قال : ( يدا أخي ) والأفضل إنَّ يقول ( يدي أخي ) لأنه مضاف إليه

واستحسن الفراء هذه اللغة في القياس وان كانت قليلة ، وعلل ذلك فقال : (( لأنّ العرب قالوا : مسلمون فجعلوا الواو تابعة للضمّة لأن الواو لا تعرب ، ثم قالوا : رأيتُ مسلمينَ فجعلوا الياء تابعة لكسرة الميم ، فلمّا رأوا إنّ الياء من الاثنين لا يمكنهم كسر ما قبلها ، وثبت مفتوحاً : تركوا الألف تتبعه فقالوا رجلان في كل حال )) (329)

ويرى الدكتور عدنان محمد سلمان ((إنَّ مذهب الفراء هذا ليس بسديد، لأمرين، الأوّل: انه جعل النون وحدها علم التثنية،

<sup>(326)</sup> الخصائص: 2 / 14.

<sup>(</sup> $^{327}$ ) النوادر في اللغة :ابو زيد الأنصاري (ت 215 هـ)، تحقيق :الدكتور :عبد القادر أحمد ، دار الشروق ،بيروت ، 1401 هـ / 1981 م .

<sup>(328)</sup> ينظر : معاني القرآن ، الفرّاء : 2 / 184 .

معاني القرآن للفراء: 2 / 184.

والصحيح انَّ هذه النون ليست علم التثنية ، و إثما علم التثنية الألف والياء بدليل انَّ هذه النون تحذف في الإضافة ولا يفرق بين المفرد وتثنيته إلاَّ بالألف والياء ، والأمر الثاني : انَّ إلزام الألف في المثنى لم يقتصر على أسماء الإشارة ، فقد جاء في غيره من الأسماء ، وقد نقل الفراء نفسه عن رجل من بني الأسد وصفه بأنَّه ما رأى افصح منه : إن بني الحارث بن كعب يجعلون المثنى بالألف على كل حال في أسماء الإشارة وغيرها من الأسماء المثناة )) (330)

مِنْ العرب مَنْ يستعمل التثنية بالألف مطلقاً (331)، ومن ذلك قول الشاعر رؤبة بن العجاج:

إنّ أباها وأبا أباها قد بلغا في المجدّ غايتاها (332).

اعرف منها الجيد والعينانا ومنخرين أشبها ظبيانا (333) ، فكان يجب إن يقول (ومنخرين) ، لأنّه في الأصل مفعول به ،وهذا ربما يكون مصنوع من علماء العربية .

وقد اختلف (334) القراء في قراءة ﴿ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانَ ﴾ (335) فقرأ أبو عمرو: (إنْ هذين لساحرانٍ) على الجهة الظاهرة المكشوفة، وابن كثير وحفص (إن هذان لساحران) على قولك إن زيد لمنطلق، واللام هي الفارقة بين انَّ النافية والمخففة من الثقيلة وقرأ أبي (إنَّ ذان إلا ساحران)، وقرأ أبن مسعود (إنَّ هذان

<sup>(</sup> $^{330}$ ) ظاهرة التثنية في اللغة العربية ، الدكتور : عدنان محمد سلمان ، مجلة المجمع العلمي العلمي العراقي ، م 32 ، = 1 ، 37 – 372 . مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ،1989م .

<sup>(</sup> $^{331}$ ) ينظر : شرح ابن عقيل : 1 / هـ 51 ، ومغني اللبيب : 1 / 87 ، وهذا البيت من الرجز . ( $^{332}$ ) ديوان العجاج ،رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي ، تحقيق : الدكتور عزة حسن ، مكتبة دار الشرق ، بيروت ، 99 .

ينظر: الدرر اللوامع، أحمد بن أمين الشنقيطي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط2، 1393 هـ/ 1973 م، 1/25، البيت لرجل من بني ضبة، وهو من بحر الرجز.

<sup>(334)</sup> ينظر: حجة القراءات ،عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق :سعيد الأفغاني ، ط1 ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1402 هـ / 1982 م ، 1 / 454 .

<sup>(335)</sup> طه (335)

ساحران ) بفتح إنَّ وبغير لام بدل من النجوى في قوله تعالى: ﴿ قُتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴾ (336).

وقيل في القراءة المشهورة (أنْ هذان لساحران) هي لغة بني الحارث بن كعب، جعلوا الاسم المثنى نحو الأسماء التي آخرها ألف كعصا وسعدى فلم يقلبوها ياء في الجر والنصب.

وقال بعضهم: (إن) بمعنى نِعْمَ ، وساحر ان خبر مبتدأ محذوف ، واللام داخلة على الجملة تقديره لها ساحر ان ، وقد اعجب به أبو إسحاق (337).

واختلفوا أيضا في تشديد نون (إن) (338) وتخفيفها في قوله: ﴿ وَالْمُوْلُونُ لَسَاحِرَانَ ﴾ (339) ، فقرأ نافع (340) وابن عامر وحمزة (341) والكسائي: (انَّ) بتشديد النون و (هذانُّ) بألف خفيفة النون وقرأ ابن كثير: (ان هذانُّ) بتشديد نون (هذانُّ) وتخفيف نون (انْ هذانُّ) .

واختلف عن عاصم ، روى أبو بكر (انَّ هذانً ) نون (انَّ ) مشددة (هذانً ) مثل حمزة ، ويرى حفص عن عاصم : (انْ )

(336) طه : 62

<sup>(337)</sup> الكشاف: 2 / 543 ، وينظر: الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي: 11/ 216.

<sup>(338)</sup> ينظر: السبعة في القراءات، ابن مجاهد: 399.

<sup>. 63 :</sup> طه (339)

<sup>(</sup> $^{340}$ ) هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي ،ولد سنة 80 هـ وأدرك الصحابة بالسن ، فلعله رأى بعضهم قرأ على تابعي أهل المدينة ، وقيل انه ذكر ذلك وبلغ عدد الذين قرأ عليهم سبعين ، وقرأ القرآن على الأعمش وحمران ابن أعين وتوفي 169 هـ ،ينظر : معرفة القرآء الكبار : 1 / 107.

<sup>(341)</sup> هو حمزة بن حبيب ابن عمار بن اسماعيل الامام ابو عمارة الكوفي مولى آل عكرمه التميمي الزيات ، أحد القراء السبعة ، ولدسنة (80 هـ) واحكم القراءة وله خمس عشرة سنة ، وكان اماما وحجة قيما بكتاب الله تعالى حافظا للحديث ، بصيرا بالفرائض والعربية عابدا خاشعا ، قانتاً لله وادرك الصحابة بالسن ، فلعله رأى بعضهم وقرأ القرآن عرضا على الأعمش وحمران بن أعين وابي اسحاق وقرأ على جعفر الصادق وتصدر للاقراء مدة وقرأ عليه عدد كثير ، توفي ( 156 هـ) ، ينظر : معرفة القرآء الكبار : 1 / 111 - 114 .

ساكنة النون وهي قراءة ابن كثير (وهذان) ، وقرأ أبو عمر وحده : (انَّ) مشددة النون (هذين) بالياء (342).

انَّ من قرأ من الكوفيين والمدنيين بتشديد النون في (انَّ هذان لساحران) وافقوا بذلك رسم المصحف وخالفوا الإعراب (343).

ويرجح الفراء تشديد نون (انَّ) وهذا الترجيح مبني على وجهين:

الأوَّل: على لغة بني الحارث بن كعب (344).
والثاني: انه احتسب الألف من اسم الإشارة ، وليست بلام فعل و عد النون من (هذان) علم التثنية في حين ان علم التثنية هو الألف بإجماع من النحويين ، أمَّا النون فإنها زيدت تعويضاً عن التنوين والحركة في الاسم المفرد ، مما يدل على ذلك حذفها في الإضافة (345) ، كما في قوله تعالى: ﴿ تبَّتْ يَدَا أبي لهَبٍ وتَبَّ ﴾ (346)

<sup>(342)</sup> ينظر: الحجة في القراءات السبعة ، ابن خالويه (ت 370 هـ): 217 ، تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم ، دار الشرق ، 1971 م .

<sup>(343)</sup> ينظر: الجامع لأحكام القرآن، القرطبي 11 / 216.

<sup>(344)</sup> ينظر: معاني القرآن ، الفراء: 2 / 184.

ر 345) ينظر : المصدر نفسه : 2/ 184.

<sup>(346)</sup> آلمسد: 1.

# المبحث الثاني: حركة النون والفرق مابينها وبين نون الجمع:

ذكر سيبويه في كتابه ان حركة النون هي الكسر، وأشار إلى ذلك فقال: (( وتكون الزيادة الثانية نوناً كأنّها عوض لما منع من الحركة والتنوين و هي النون، وحركتها الكسر...)) (347). وقد جاءت في التنزيل منها قوله تعالى: ( ... حَمَلَتُهُ أُمُّهُ وَ هُنا عَلَى وَهُنِ وَفِصِالُهُ فِي عَامَيْن ... ( 348).

ومنها قوله تعالَى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنَ فِي جَوْفِهِ ... ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا آِتُمَ عَلَيْهِ ... ﴿ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا آِتُمَ عَلَيْهِ ... ﴿ (350)

وقوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَان ... ﴾ (351)

وقوله تعالى: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَان ﴾ (352)،

ويكون ما قبل الألف والياء مفتوحاً دائماً. وقد قرأت بفتح النون وكسرها وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِي قَالَ لِوَ الَّذِي قَالَ لِوَ الْإِدَيْهِ أَفِّ لَكُمَا أَتَعِدَ انِنِي أَنْ أُخْرَج ﴾ (353).

فمن قرأ بالكسر أتى بها على الأصل الذي استحقته نون التثنية وهو الكسر في اللغة المشهورة القصيحة ، ومن قرأها بالفتح أتي بها على لغة بعض العرب تشبيها إلى نون الجمع ، كما كسروا نون الجمع تشبيها لها بنون التثنية ، حملاً لاحداهما على الأخرى (354). واستحسن ابن عصفور (ت 669 هـ) هذا الأمر ، أي ان تكون مكسورة وقد تفتح مع الياء نحو قول حميد بن ثور الهلّالى:

<sup>. 18 - 17 / 1 :</sup> كتاب سيبويه (<sup>347</sup>)

<sup>&</sup>lt;sup>348</sup>) لقمن : 14 .

<sup>349°)</sup> الأحزاب: 4.

<sup>&</sup>lt;sup>350</sup>) سورة البقرة: 203.

<sup>(351)</sup> سورة البقرة : 282 .

<sup>(&</sup>lt;sup>352</sup>) النساء: 7.

<sup>(&</sup>lt;sup>353</sup>) الأحقاف: 17

<sup>(&</sup>lt;sup>354</sup>) البيان في غريب إعراب القرآن: 2 / 370.

على أحوذيينَ استقلت عشية فما هي إلاَّ لمحة وتغيب (355)

هكذا رووا بفتح النون ، ولا تفتح مع الألف ، و ذهب الزبيدي إلى أنّها مكسورة أبداً (356).

ويرى عبد القادر الجرجاني ان النون ليست بتنوين تحرك لالتقاء الساكنين هو الألف والدليل على ذلك ان النون لو كانت تنويناً لوجب ان تقول: جاءني مسلماً كما تقول عصا، ولا يقال: مسلمان، كما لا تقال عصان ويشير إلى هذا الأمر بقوله: ((فان قلت انهم حركوه لئلا يلتبس بالمفرد. فالجواب أنه لو كان الأمر على ذلك وجب أن يحذف فيقال: مسلماً ومسلمو في حال الألف واللام نحو المسلما والمسلمو وقريب من هذا قول الفراء إن النون في (رجلان) جاءت للفصل بين الاسم المثنى والمفرد والمنصوب في رأيت مسلماً ...))

ويعلل ابن خالويه كسر النون قائلاً: (( إن نون الاثنين مكسورة أبداً وذلك للفريق بينهما وبين نون الجمع )) (358).

في حين يرى السيوطي أن الأفصح في نون المثنى وما الحق به أن تكون مكسورة. والأفصح في نون الجمع وما الحق به أن تكون مفتوحة، والموجب لتحريكها في البابين هو التقاء الساكنين والى ذلك أشار فقال:

وكسر نون لمثنى أتم وقل فتح بخلاف ما جمع (359) ويتفق الصَّفدي مع من قال: بان النون مكسورة أبداً وعد فتحها لغة (360)

وذهب النَّحاس (ت 338) إلى أنَّها مكسورة أبداً ونون الجماعة مفتوحة أبداً وكلاهما يسقطان بالإضافة نحو قولك: هذان ابنا زيد وهؤلاء بنو زيد . اصله: ابنان وبنون فحذفت النون للإضافة (361).

<sup>(355)</sup> المقرب: 2 / 46

<sup>(</sup> $^{356}$ ) ينظر: الواضح في علم العربية ، محمد بن الحسن الزَّبيدي (  $^{379}$  هـ) ، تحقيق: أمين على السيِّد ، 1975 م ، دار المعارف ، مصر ،  $^{3-}$  .

<sup>(357)</sup> المقتصد في شرح الإيضاح: 188.

<sup>(358)</sup> ينظر: إعراب ثلاثين سورة من القرآن: 221.

<sup>( (359 )</sup> ينظر : الفرائد الجديدة : 1 / هـ ص 88 .

<sup>(360)</sup> ينظر: الغيث المسجم: 2/ 79.

<sup>(361)</sup> ينظر: التفاحة: 15.

وذهب المحبَّي إلى أن نون الاثنين مكسورة وقد تفتح في بعض اللغات وقد تضم عوضاً عن الحركة والتنوين أو عن أحدهما (362). وناقش صاحب كتاب شرح التصريح كسر النون وفتحها واللغات التي جاءت بها المشار إليها في النظم بقوله: ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسرة نطق ونون ما ثنى والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه.

ولما كان المثنى سابقاً على اصل التقاء الساكنين وضمها بعد الألف لغة كقوله :

يا أبتا ارقن القذان فالنوم لا تألفه العينان بضم النون والقذان بكسر القاف وإعجام الذال المشددة جمع قذذ وهو البرغوث (364).

وقد شددت نون التثنية مع الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة نحو ( اللذان واللتان وهذان وهاتان ) وقرا أبو عمر بن العلاء (365) وابن كثير بالتشديد (366) ، كقوله الدين أضلَانا مِنَ الْجِنِّ وَالْأِنْس (367) ، وقوله تعالى : ﴿ وَالْأِنْس الْمُورُةُ وَالْأَنْسُ الْمُورُةُ وَالْأَنْسُ الْمُورُةُ وَالْدَانِ الْمُورُةُ وَالْدَانِ الْمُؤْمُ الْمُورُةُ وَالْدَانِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

نظر: جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين ، محمد أمين بن فضل الله بن محب الله (  $^{362}$  ) ينظر: جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين ، محمد أمين بن فضل الله بن محب الله المحبّي ( ت 1111 هـ)، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي ، ط ، ، دار الأفاق الجديدة ، بيروت 1981 م ، 6 - 7 .

363 ) شرح ابن عقيل : 1 / 97 .

(364) ينظر: شرح التصريح: 2/ 77. (365) هو زبان بن عمار بن العريان بن عبد الله بن الحصين بن العلاء المازني المقريء النحوي البصري الامام، مقريء أهل البصرة، ولد 68 هـ بمكة ونشأ بالبصرة وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة، فعرض بمكة على سعيد بن جبير وعطاء وعكرمة بن خالد، وقد عرف القرآءات فقرأ من كل بأحسنها وبما يختار العرب وبما بلغه من لغة النبي، توفي بالكوفة (154 هـ)، معرفة القراء: 1 /107.

(366) ينظر: شرح اللمع ، أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان ، تحقيق: الدكتور فائز فارس ، نشر السلسلة التراثية ، 1404 هـ / 1984 م ،307 ، والحجة في القراءات السبع: 96.

<sup>. 29 :</sup> فصلت (367)

<sup>(368)</sup> القصص: 32

<sup>(&</sup>lt;sup>369</sup>) القصص : 27 .

رُ<sup>370</sup>) النساء : 16.

ويذهب الفراء إلى أن التخفيف هو ما اجتمع عليه القراء من ( ذانك ) والكثير من العرب يشددون النون كما في ( ذانك ) ، ( وهذان ) ( والذان ) و يذهب الأخفش إلى أنهم ثقلوا للتأكيد (372) ويذهب ابن مجاهد ( ت 324 هـ )إلى أن القراء اختلفوا في تشديد النون وتفخيمها في قوله ( والذان يأتيانها ) و ( هذان ) و ( فذانك ) و ( هاتين ) ، فقرا ابن كثير ( هذان ) و ( الذان ) و ( اللذين ) و ( فذتك ) و ( هاتين ) مشددة النون ، وقرأ عاصم ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي ( 373) بتخفيف ذلك كله ، وشدد أبو عمرو نون ( فذانك ) وحدها ولم يشدد غيرها (374) .

وعلل صاحب الأمالي الشجريَّة (ت 542 هـ) ان هذا التشديد في الأسماء الموصلة إثما هو للتعويض عن الياء المحذوفة من (الذي والتي ) وذلك ان القياس ان يثنوها على: (اللذيان) و (اللتيان) فخذفوا الياء وعوضوا عنها بالتشديد، وقد حذفوا ياء (الذي ) وابقوا ياء (التي ) ونحوه فقالوا: الشجيان وذلك للفرق بين المعرب وغيره، وقد نسب ابن الشجري هذا التشديد إلى قريش (375)، وهذا هو ما اتفق عليه اكثر النحاة.

 $\overline{)}$  ينظر : معاني القرآن : 2  $\overline{)}$ 

(372) ينظر : معاني القرآن : 562 .

<sup>(373)</sup> أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الأسدي الكوفي المقريء النحوي ، أحد الاعلام ولد (373) أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الأسدي الكوفي المقريء النحوي ، أحد الاعلام ولد على حمزة الزيات اربع مرات وعيسي بن عمر وأخذ العربية عن الخليل بن أحمد وخرج الى البوادي فغاب مدة طويلة وكتب الكثير من اللغات والغريب عن الاعراب بنجد وتهامة ، وكان يتخير من القرآءات ، توفي بالري بقرية ارنبوية ( 189 هـ ) ، ينظر : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيم ، طلعة : عيسى البابي ، 1384 هـ / 1965 م ، 162 .

<sup>(&</sup>lt;sup>374</sup>) ينظر : السبعة في القراءات : 229 .

<sup>(&</sup>lt;sup>375</sup>) ينظر: الامالي الشجرية: 2 / 306.

المبحث الثالث: حذف النون:

وحكم نون التثنية انَّها تحذف في:

أولاً: عند الإضافة ، نحو قوله تعالى: ﴿ نَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ﴾ (377) ، يدا: فاعل مرفوع وعلامة رفعة الألف التي قبل النون وكان في الأصل (يدان) فذهبت النون للإضافة ، لأنها عوض عن التنوين فسقطت كما تسقط التنوين لأنها زائدة ، والمضاف إليه زائد ، ولا يجمع بين زيادتين ، وليس كذلك النون مع الألف واللام ، لأنهما لم يجتمعا من قبل ان الألف واللام في أوّل الاسم ، والنون في آخره (378).

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً ﴾ (379).

فقد ذكر (بوالديه) ، وذلك بحذف النون لإضافته إلى الهاء ،
ومن ذلك قولك: هذان رجلاك وامرأتاك ورجلاه وامرأتاه ورجلا
زيد وامرأتا زيد ، فان أضفت المثنى إلى ياء النفس كانت ياء النفس
مفتوحة أبدا لاجتماعها مع ألف ، وياء التثنية فحركتها لالتقاء
الساكنين ، نقول: هذان رجلاي ورأيت رجلي ومررت برجلي ، إذ
أدغمت في الجر والنصب لاجتماع ياءين ولم تدغم في الرفع لأنّ
الألف لا يدغم فيها (380).

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَلِأَبُويَهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ﴾ (381) ،الشاهد فيها: ﴿أبويه ﴾ ، وهنا الضمير يعود للميت، لأنّه لما قال تعالى: ﴿ يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي الْولادِكُمْ ﴾ (382) ، كان المعنى: يوصي الله الميت قبل موته ، بان عليه كذا أو لولده كذا ، أى فلا يأخذن إلاً ما له

<sup>(376)</sup> ينظر: شرح المقدمة المحتسبة: 1/ 132.

<sup>(&</sup>lt;sup>377</sup>) المسد: 1

<sup>(</sup> $^{378}$ ) ينظر: شرح عيون الاعراب، أبو الحسن علي بن فضالة المجاشعي (ت 479 هـ)، 62 ، تحقيق: حنا جميل حداد، مكتبة المنار، الأردن، الزرقاء، 1985 م.

<sup>(&</sup>lt;sup>379</sup>) الأحقاف : 15 .

<sup>(380)</sup> ينظر: شرح المقدمة المحتسبة: 1 / 132.

<sup>(&</sup>lt;sup>381</sup>) النساء: 11.

<sup>(&</sup>lt;sup>382</sup>) النساء: 11

وَ اثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِدْ قَرَّبَا وَ اثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِدْ قَرَّبَا قُرْبَاناً قَتُقْبِّلَ مِنْ الْآخِر ﴾ (384). قرْبَاناً قَتُقبِّلَ مِنْ الْآخِر ﴾ أحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقبَّلْ مِنَ الْآخِر ﴾ الشاهد في الآية ﴿ابْنَيْ ﴾ ، فقد حذفت نون التثنية ، وذلك لأنها مضافة لما بعدها .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْن ﴾ ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْن

ويرى ابن يعيش أن ألف التثنية تحذف أيضاً ، وذلك إذا جاء بعدها ساكن من كلمة أخرى نحو: جاءني غلاما ابنك ، والتقت حلقتا البطتان ، إذ التقى ساكنان هما: الألف في (غلاما، وحلقتا) ، والباء في (ابنك) واللام في (البطتان) (386).

أمَّا الحالة التَّانيَة التي تحذف فيها نون التثنية ، فهو الحذف الجائز والمقدر ويكون في الإضافة غير المحضة ، وهذا لا يكون إلاً عندما يكون المضاف وصفاً عاملاً فيما بعده وذلك بان يكون اسم فاعل واسم مفعول (387).

والشائع في هذه الحالة أن يقترن اسم الفاعل أو المفعول بالألف اللام ، أمَّا إذا لم يكن الوصف مقروناً بالألف واللام ، فإمَّا ان يكون بمعنى المضي أو الحال أو الاستقبال فان كان بمعنى الحال أو الاستقبال جاز فيه وجهان : حذف النون أو التنوين وخفض المعمول الذي يليه و إثباتها ونصبه باسم الفاعل نحو : هذا ضارب زيداً ، وهذان ضاربا زيد وان كان بمعنى المضي ، فأما ان يكون من فعل متعد إلى واحد أو من فعل متعد إلى اكثر من واحد ، فإن كان من فعل متعد إلى واحد مذفت النون أو التنوين والخفض ، نحو : هذا ضارب زيد أمس و هذان ضاربا عمرو أمس ،

<sup>(383)</sup> ينظر: معانى القران ، الأخفش: 1 / 231.

<sup>(4)</sup> المائدة : 27

<sup>. 80 : (385)</sup> الكهف

<sup>(386)</sup> ينظر: شرح المفصل: 4 / 146.

<sup>(387)</sup> ينظر : المقتضب : 4 / 144.

وان كان فعل متعد إلى اكثر فلم يجز فيه إلاً حذف النون أو التنوين عند اضافته إلى الذي يليه ونصب ما بعده (388).

ويذهب القراء إلى أنه ((... إنّما جاز النصب في حذف النون ، لان العرب لا تقول في الواحد إلاّ النصب ، فيقولون : هو الآخذ حقه فينصبون (الحق) ، لا يقولون إلاّ ذلك والنون مفقودة فبنوا الاثنين والجمع على الواحد ، فنصبوا بحذف النون ، والواجب في الاثنين والجمع الخفض ، لان نونهما قد تظهر إذا شئت وتحذف إذا شئت ، وهي في الواحد لا تظهر ، فبذلك نصبوا ، ولو خفضوا في الواحد لجاز ذلك ، ولم اسمعه إلاّ في قولهم : هو الضارب الرجل ، لأنهم يخفضون الرجل وينصبونه ، فمن خفضه شبهه بمذهب قولهم : مررت بالحسن الوجه ، فإذا أضافوه إلى مكنى قالوا : أنت الضاربه وأنتما الضارباه ، وأنتم الضاربوه ، وذلك إن المكنى لا يتبين فيه الإعراب فاغتنموا الإضافة لأنّها تقل بالمخفوض اشد مما تقل بالمنصوب )) (389)

والراجح هنا هو قول الفراء ، وذلك لأن اسم الفاعل ونحوه من المشتقات يعمل عمل فعله إذا توفرت فيه الشروط التي حددها النحاة كان يقع خبراً مقترناً بالألف واللام (390) ، فالعرب تقول هو الآخذ حقه بنصب (حقه) ، لأنّه مفعول به لاسم الفاعل (الآخذ) ، و بالنسبة لحذف النون من العدد المركب (اثنا عشر واثنتا عشر) فيقع الإعراب على الصدر وقد ورد ذلك في الذكر الحكيم فقال عز من قائل: ﴿ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنا ﴾ (391) فالشاهد فيه قوله : ﴿ اثنتا عَشْرَة ﴾ ، واثنتا : فاعل ، وعشرة : لا محل لها من الإعراب لأنّها عَشْرَة ﴾ . واثنتا : فاعل ، وعشرة : لا محل لها من الإعراب لأنّها عَشْرَة ﴾ . واثنتا : فاعل ، وعشرة : لا محل لها من الإعراب لأنّها عَشْرَة ﴾ . واثنتا : فاعل ، وعشرة : لا محل لها من الإعراب لأنّها من الإعراب لأنّها بين النّه المناهد فيه قوله : ﴿ وَهُمُ النّهُ الْمُعْلَالُهُ الْمُعْلَالُهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّه

عَشْرَةَ ﴾ ، واثنتا : فاعل ، وعشرة : لا محل لها من الإعراب لأنها بمنزلة النون من المثنى (392) . بمنزلة النون من المثنى ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشَّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثنَا عَشَرَ شَهْراً ﴾ (393) ، حيث قال (اثناً عَشَرَ) فرفعها لأنَّها خبر (إِنَّ ) فهذا في حال الرفع ، أمَّا في حالة النصب منها قوله تعالى : ﴿

<sup>(388)</sup> ينظر: المقرّب: 1 / 123 - 124.

<sup>(389)</sup> معانى القرآن: 2 / 226.

<sup>(</sup> أ<sup>390</sup>) ينظر أ: المقرَّب: 1 / 123 - 124 .

<sup>(3&</sup>lt;sup>91</sup>) سورة البقرة: 60.

<sup>(392)</sup> إعراب القرآن ، محمد بن جعفر الكرباسي ، منشورات الوفاق ، النجف الأشرف: 1/

<sup>. 36:</sup> التوبة (393)

وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمَما ﴿ (394) ، فذكر (اثنتي) بالنصب لأنَّه مفعول به .

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ (395) ، والشاهد فيه قوله: (اثنا عشر)، حيث جاء به منصوباً لأنّه مفعولٌ به للفعل (بعث).

وهذا ما ذهب إليه سيبويه إذ قال: (( زعم الخليل انه لا يغير حاله قبل التسمية وليس بمنزلة خمسة عشر، وذلك ان الإعراب يقع على الصدر فيصير (اثنا) في الرفع و اثنتي في النصب والجر () (396)

أمَّا العجز فبقي مبنياً على الفتح لأنَّه بمنزلة النون المحذوفة وهذا متفق عليه عند اغلب النحاة ولم يجز النحاة إضافة هذا العدد إلى مميزه، فلا يقال: اثنا عشرك، لأنَّ عشر بمنزلة النون، والإضافة تسقط النون ولا يجوز ان يثبت معها ما قام مقام النون، وأجازوا ذلك في الأعداد المركبة الأخرى، نحو: أحد عشر ك وثلاثة عشر ك لان عشر فيها ليست بمنزلة النون (397).

ولم يجز النحاة حذف (عشر) أو (عشرة) من العدد (اثنا عشر) و (اثنتا عشرة) إلا إذا صار اسم رجل فيقول: يا اثن اقبل، بحذف الألف من اثنا وحذف عشر، ففي هذه الحالة لا يكون موضع لبس، لأنّنا لا نريد العدد و إنّما نريد رجلاً اسمه (اثنا عشر) فهو بمنزلة زيدين (398).

وقد خالف ابن جني يونس في إبدال النون ألفاً في الوقف وجمعه بين ألفين في نحو: اضرباا، إذ عد ذلك ضعيفاً مستكرها، وهذا ما رفضه الزجاج من قبل، فهو لا يجيز الجمع بين الألفين

<sup>(&</sup>lt;sup>394</sup>) الأعراف: 160.

<sup>(&</sup>lt;sup>395</sup>) المائدة: 12.

<sup>(396)</sup> كتاب سيبويه: 3 / 307 (

<sup>(397)</sup> ينظر: شرح ابن عقيل: 4 / 74.

<sup>(398)</sup> ينظر: كتاب سيبويه: 3 / 306 ، والمقتضب: 2 / 162.

المديتين ، وقد قال لخصم نازعه في جواز اجتماع الألفين المديتين: (( لو مددتها إلى العصر ما كانت إلا ألفاً واحدة ()وعلل ذلك بان الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحاً ، والألف التي قبلها ساكنة ، لذا لا يجوز ان يجتمع ألفان مديتان (400).

المبحث الأوَّل: الدَّلالة بالمفرد والمثنى والجمع.

1: الدَّلالة على الجمع بلفظ الاثنين:

قال سيبويه: (( ... قالوا ابلان .. وإنَّما يريدون قطيعين ...)) (401) وهذا ما ذكره أبن خالويه: (( ومنها ما ثنى وهو جمع ، تقول: مر بنا ابلان أسودان وغنمان )) (402)

ومن أساليب العربية أن يكون الخطاب بالمثنى والمراد المفرد أو الجمع فهذه لغة من لغات العرب (403) ، وقد ورد ذكره في القرآن الكريم :﴿ وَهَلُ أَتَاكَ نَبَا الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَقُرْعُ مِنْهُمْ قَالُوا لا تَخُف خَصِمْ أَن بَعْي بَعْضُنَا عُلَى بَعْض فَاحْكُمْ بَيْنَنا بِالْحَقِّ وَلا تُشْطِطُ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴾ (404) ، الشاهد فيها: (خُصْمَان) والمراد من الآية: نحن فوجان جار بعضنا على بعض ، لا شخصان متخاصمان ويؤيد ذلك قوله تعالى : ﴿ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ 🧳 ، وان التحاكم وقع بين اثنين لجواز إن يصحب كل منهما منْ يعاضده

<sup>(399)</sup> الخصائص: 1 / 91.

<sup>(400)</sup> ينظر: الخصائص: 1 / 91.

<sup>( )</sup>  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{2}$ 

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ ﴾ (406) ، قال : ﴿ كَرَّتَيْنِ ﴾ ، والمراد ( كرات)، لأنَّ البصر لا يحصر إلاَّ بالجمع (407).

ومنه قوله تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِق ﴾ (408) ، وجعل السماوات والأرض كالثنتين ، قال (مَا

بَيْنَهُمَا)، ولم يقل : (ما بينهن) / آر . وقيل انَّ الله تعالى أراد صينفين : صنف السماوات وصنف الأرض، فأخبر عنهما بالتثنية (410)

2: الدلالة على الاثنين بلفظ الجمع:

قال سيبويه (( وهو إن يكون الشيئان كل واحد منهما بعض شيء مفرد من صاحبه ، وذلك قولك: ما أحْسنَ رؤوسكما ، وأحْسنَ عواليَهما ...)) (411).

وقال الفراء: (( وإنَّما اختير الجمع على التثنية ، لأنَّ اكثر ما تكون عليه الجوارح اثنين في الإنسان ، كاليدين والرجلين والعينين ، فلمًّا جرى أكثره على هذا ذهب بالواحد منه اذا أضيف إلى اثنين مذهب التثنية ))(<sup>(412)</sup>.

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ... ﴾ (413)، إذ ذكر ﴿ قُلُوبُكُمَا ﴾، وأراد: (قلباكما)، لأنَّه ليس للإنسان إلاً قلب و احد (414)

<sup>)</sup> ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزجاج، تحقيق: إبراهيم الأبياري، طبع الهيأة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة، 1384 هـ/ 1965 م، 3/ 887، والبرهان: 3/ 8 لشؤون المطابع الأميرية، ، ودلالة العموم والخصوص في النّص القرآني ، حسين علي شبع ، رسّالة ماجستير مخطوطة ، جامعة الكوفة ، كلية التربية للبنات ، 1997 م ، 99 .

معاني القرآن ، الفراء : 3 / 13 .  $^{409}$  معاني القرآن ، الفراء : 3 / 243 .  $^{410}$  ينظر : التبيان في تفسير القرآن : 7 / 243 .  $^{411}$  كتاب سيبويه : 3 / 621 .

<sup>&</sup>lt;sup>412</sup>) معانى القرآن ، الفراء: 1 / 306 – 307

<sup>(413)</sup> التحريم: 4.

<sup>(414)</sup> ينظر: معانى القرآن ، الفراء: 1 / 394 ، وتأويل مشكل القرآن: 383 ، والمثنى: 75

ويدلك على ذلك قوله تعالى : ﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي ا جَوْفه ... 🕻 (415)

ونحو ذلك قوله: ﴿ ... قَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ قُلِامًهِ السُّدُسُ ... ﴾ (416) ، فيذكرون انَّ الاخوة اثنان ، وذكر هما لأنَّ الأخوين يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس (417)

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطْعُوا أَيْدِيَهُمَا ... ﴾ (418) ذكر ﴿ أَيْدِيَهُمَا ﴾ وأراد (يديهما) (419)، (أيدي) ، جمع ولم تكن مثني (420)

وقال عز من قائل: ﴿ وَلَمَّا رَجِعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفَا قَالَ بِنْسَمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ ... ﴾ قالَ بِنْسَمَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِكُمْ وَأَلْقَى الْأَلُوَاحَ ... ﴾ (421) ، إذ ذكر ﴿ الْأَلُواحَ ﴾ والمراد (لوحان) ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلْيَشْهُدُ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلْيَشْهُدُ عَدَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ومنه قوله تعالى : ﴿ وَالْمَرَاد : ﴿ طَائِفْتَانَ ﴾ فاكثر (424) . ومنه قوله تعالى : ﴿ قَالَمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

﴿ ... ثُمَّ اسْتُوَى اللَّى السَّمَاءِ وَهِيَ ذُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طُوْعاً أُو كُرْها قالتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴾ والمراد: (

(415) الأحزاب: 4.

<sup>416</sup>) النسآء : 11 .

(420) ينظر: فقه اللغة المقارن ، إبراهيم السامرائى: 82.

(ُ<sup>421</sup>) الأعراف: 150.

(422) ينظر : تأويل مشكل القرآن : 283 .

(<sup>423</sup>) النور: 2.

. 11 : فصلت (<sup>425</sup>)

<sup>(&</sup>lt;sup>417</sup>) ينظر: معانى القرآن ، الفراء: 1 / 394 ، ومعانى القرآن ، الأخفش: 1 / 229 ، والمثنى: 75، وجامع البيان ابو جعفر محمد بن جرير الطبري ( ت310 هـ ) ، تحقيق: محمود محمد شاكر ، دار المعارف ، مصر ، بدون تأريخ ، 11 / 40 .

<sup>41)</sup> ينظر: المحاجاة بالمسائل النحوية ، جار الله أبو القاسم محمود الزمخشري ، تحقيق : بهيجة باقر الحسني ، مطبعة أسعد ، يغداد ، 1973 م ، 178 ، وتفسير بحر العلوم ، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي (ت 375)، تحقيق: عبد الرحيم أحمد الزقة، طُ1 ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1405 هـ / 1985 م ، 73 - 75 .

<sup>(424)</sup> ينظر: تأويل مشكل القرآن: 283 والمعاني الثانية في الاسلوب القرآني ، فتحي أحمد ، القاهرة ، أطلس ، 1976 ، 36.

طائعتين ) ، وزعم قوم من العلماء إنَّهما تكلمتا حقيقة . (426) ومنها قوله تعالى : ( ... أنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَائَتًا رَتْقاً فَفْتَقْنَاهُمَا ... ) (427) ، قال : ( رَتْقاً ) ، ولم يقل ( رَتقين ) ، لأنَّه مصدر وتقديره : كانتا ذوات رِثْق ، ومعنى ذلك انَّ السَّماء كانت الاصقه بالأرض الا فضاء بينهما ففتقهما الله ، وقيل ففتقناهما بالمطر والنبات بعدما كانت معتمة (428)

وقال جلّ ذكره: ﴿ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴾ (429) ، إذ قال ( لِحُكْمِهِمْ ) ، وأراد: لحكمهما ، إذ إنَّ الكلام يذكر نبيين هما ( داود ) و ( سليمان ) عليهُما السّلام ، في حين قرأها ابن عبّاس: ( وكنّا لحكمهُما شاهدين ) ، فهذا يدل على انّهما مثنّى (430) ، والمعنى : انّ داود حكم بالغنم لصاحب الحرث ، فقال سليمان عليه السّلام \_ وهو ابن إحدى عشرة سنة \_ غير هذا ،ار فق بالفريقين ، فعزم عليه ليحكمن ، فقال : أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينفقون بآليتها وأو لادها وأصوافها (431)

ومنها: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ فَاعْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلُكُمْ فَاعْسِلُوا وَجُوهَا مِنْ وَلِيسَ لَلْإِنسَانَ إِلاَ ( مرفقان ) إلى الْكَعْبَيْنَ ﴾ ( المرافق ) ، وليس للإنسان إلا ( مرفقان ) ، وهو المراد بالآية (433) .

ومنه قوله نعالى: ﴿ وَأَقِم الصَّلاة طرَفي النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدُهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ﴾ (434)

<sup>(426)</sup> ينظر: شرح شذور الدَّهب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري (  $^{426}$ ) عبد الغني الدَّقر، ط1، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق،  $^{1}$  1984 م،  $^{1}$  1 (  $^{26}$ 

<sup>(427)</sup> الأنبياء: 30.

 $<sup>\</sup>binom{428}{2}$  ينظر : الصاحبي : 214 ، والكشاف : 2 / 00 ، والمزهر في علوم اللغة وأنواعها ، عبد الرّحمن جلال الدين السيوطي ، تحقيق : محمد أبو الفضل وعلي محمد البجاوي ، 4 ، دار احياء الكتب العربية ، 1373 هـ / 1958 م ، 1 / 334 ، والبيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات بن الأتباري ، تحقيق : الدكتور طه عبد الحميد ، مراجعة : مصطفى السقا ، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، 1389 هـ / 1969 م ، 2 / 160 ، وفقه اللغة المقارن : 8 .

<sup>(&</sup>lt;sup>429</sup>) الأنبياء: 78.

رطان الفرّاء: 2 / 249. (430) ينظر: معاني القرآن ، الفرّاء: 2 / 249.

<sup>(&</sup>lt;sup>431</sup>) يَنظرَ الْكَشَّافُ: 2 / 579.

<sup>. ﴿</sup> المائدة : ﴿ 432 ( 432 )

ينظر المثنّى: 75.  $\binom{433}{434}$ 

<sup>(434)</sup> هود : 144

وذهب ابن عصفور إلى عدم جواز وضع الجمع موضع التثنية ، الا إن يكونُ من شيئين ، فقال: (( و لا يجوز وضع الجمع موضع الاتنئين إذا لم يكونا من شيئين إلا فكي نادر الكلام، ويحفظ و لا يُقاس عليه ، نحو قولهم: عظيم المناكب ، وقول بعضهم:ضع رحلهما ، يعني: رحلي الناقتين ، وضرب علم انهما ، علم علم انهما ، علم علم الله علم الميهما ... )

أمّا الفراء ، فقد أجاز ذلك (437) ، ومن ذلك كله نخلص إلى أنَّ العرب اتفقت على مخاطبة الاثنين بلفظ الجمع ، وجاء هذا مطابقاً لما ورد في القرآن الكريم من آيات بينات .

3: الدلالة على الاثنين بلفظ واحد:

يذكر ابن خالويه: (( ... ومن التثنية ما يذكر واحداً والمراد اثنان ... )) (438)

وقد ورد بكثرة في القرآن الكريم نحو قوله تعالى: ﴿ سرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَر ﴾ (439) ، يريد: (الحرّ والبرد) فاجتزأ بأحدهما لأنّه معلوم أنَّ ما وقى الحرّ ، فقد وقى البرد (440).

وقد جاء هذا أيضاً في أشعار العرب منه قول الشاعر: وما ادري إذا يممّتُ أرضاً أرضاً أريد الخير أيّهُما يليني . يريد: الخير والشر.

ومنه أيضاً قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ حرب حسى وربي الله الدين امنوا إذا نودي للصالاة من يوم المجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع دلكم خير لكم إن كُنتُم تعلمون المعلون الله المعلون الله المعلون الله المعلون المعلون المعلون الله المعلون المعلو

<sup>(&</sup>lt;sup>435</sup>) ينظر: نفحات قرآنية ، على محمد على دخيل ، دار التعارف ، ط1 ، 1419 هـ / 1999

<sup>. 129 - 128 / 2:</sup> المقرب) المقرب : 2 / 128 - 129

<sup>437)</sup> ينظر معاني القرآن ، الفراء: 1/307.

<sup>(438)</sup> ليس في كلام العرب : 103 . (439) النحل : 81 . (440) ينظر : ليس في كلام العرب : 103 . (440)

<sup>(ُ 441)</sup> ينظر : ديوان المثقب : 51 ، دار صادر ، بيروت ، بدون تأريخ ، والبيت من البحر الوافر

<sup>. (442)</sup> الجمعة : 9

أي: اتركوا البيع والشراء (443) ، لان المشتري والبائع يقع عليهما البيعان ، فإذا أدّن المؤدّن من يوم الجمعة حرم البيع والشراء . ومنها لفظة (ضبعف) ، ومنها قوله تعالى : ﴿ إِذَا لأَدْقَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ﴾ (444) ، أي : لأذقناكم عذاب الآخرة ، وعذاب القبر مضاعفين (445)

وقوله تعالى: ﴿ عُيُوناً قَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرِ قَدْ قَدِرَ ﴾ (446)، وهنا أراد بالماءين: ماء الأرض، وماء السماء، ولا يجوز الالتقاء إلا الاسمين، فما زاد، وإنّما جاز في الماء لان الماء يكون جمعاً وواحداً، مقدار هما واحد (447)، ومنها: (البشر)

(( والبشر : الخلق يقع على الأنثى والذكر والواحد والاثنين والجمع لايثنى ولا يجمع يقال : هي بشر ( والبشر و هما بشر و هم بشر )) .

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَـةَ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (449) ، فقال آية ولم يقل آيتين ،لوجهين :

أحدهما: لان التقدير : وجعلناها آية ، وجعلنا ابنها آية ، إلا انه اكتفى بذكر الثانى عن ذكر الأول .

الثاني: أن يكون (آية ) في تقدير التقديم ، وتقديره : وجعلناها آية للعالمين وابنها .

والوجه الأول اوجه الوجهين ، وآية : منصوب ، لأنه مفعول ثان بـ ( جعل ) (450)

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَدّبٌ قُرَاتٌ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَدّبٌ قُرَاتٌ وَهَدَا مِلْحٌ أَجَاجٌ ﴾ (451) الشاهد في الآية (أجاج): شديد الملوحة والحرارة من قولهم: أجيجُ النّار وأجتُها وقد أجّت واتجَّ النّهارُ ،ويأجوج

<sup>(443)</sup> ينظر: معانى القرآن ، الفراء: 3 / 157.

 $<sup>(^{444})</sup>$  الإسراء: 75.

<sup>(</sup> $^{445}$ ) ينظر : الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، عبد الرّحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، بدون تأريخ ، 1 / 77 .

<sup>(446)</sup> القمر: 12.

<sup>(447)</sup> ينظر : معاني القرآن ، الفراء : 3 / 106.

 $<sup>^{448}</sup>$  لَسِانَ العرب ، مادة ( بَشَرَ ) : 4 / 59 - 60 .

 $<sup>\</sup>binom{449}{61}$  الأنبياء: 91.

<sup>(450)</sup> ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: 2 / 164.

<sup>(&</sup>lt;sup>451</sup>) الفرقان: 53.

وماجوجٌ منه شُبهوا بالنّار المضطرمة والمياه المتموجة لكثرة اضطرابهم (452).

وقوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيَضُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (453).

الفجر: فجران، فجر أوّل يُسمّى بالكاذب لبطلانه بعد مكث قليل بذنب السَّرحان لمشابهته ذنب الدِّئب إذا شاله، وعمود شعاعي يظهر في آخر اللّيل في ناحية الأفق الشّرقي إذا بلغت فاصلة الشّمس من دائرة الأفق إلى ثمانية عشرة درجة تحت الأفق، ثمّ يبطل بالاعتراض، فيكون معترضاً مُستطيلاً على الأفق كالخط الأبيض الممدود عليه، وهو الفجر التَّاني، ويُسمّى الصّادق لصدقه فيما يحكيه ويخبر به من قدوم النّهار واتصاله بطلوع الشّمس، ومن هنا يُعلم ان المراد بالخيط الأبيض هو الفجر الصّادق (454).

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَطُورِ سِينِينَ ... ﴾ (455) (طور سينين) : هما جبلان ينبتان التين والزيتون ، يقال لأحدهما : طور زيتا وللآخر تَيْنَا ، بالسريانية ، من الأرض المقدسة ، فسمّاهُما بما ينبتان (456).

ومنها (ضعف) نحو قوله تعالى: ﴿ إِذَا لِأَدُقَنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَمَنِهَا (ضعف) نحو قوله تعالى: ﴿ فَأَتِهِمْ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيراً ﴾ (457)، وقوله: ﴿ فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِنَ الثَّارِ ﴾ (458) ، ف (ضعف) ، هو مكرر الواحد أو الاثنين (459).

<sup>(</sup> $^{452}$ ) ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ، الرَّاغب الأصفهاني (ت 503 هـ) ، ضبطه وصححَّه : إبراهيم شمس الدين ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1418 هـ / 1997 م ، 16 .

<sup>(&</sup>lt;sup>453</sup>) سورة البقرة : 187 . (<sup>454</sup>) نظر الدرزان في تفسر

نظر الميزان في تفسير القرآن ، العلامة السيد محمد حسين الطبأطبائي ، مطبعة الحيدري ، إيران ، بدون تأريخ ، 2 / 47 .

<sup>. 2 :</sup> التين (<sup>455</sup>)

<sup>(456)</sup> ينظر : تأويل مشكل القرآن : 301 .

<sup>(&</sup>lt;sup>457</sup>) الإسراء: 75.

<sup>(458)</sup> الأعراف: 38.

<sup>(459)</sup> ينظر: الجواهر الحسان في تفسير القرآن: 1/ 77.

ومن هذه الألفاظ ، (الكِتاب) ومنها قوله تعالى : ﴿ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكُفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكِتَابَ يَتُلُونَهُ وَ الْإِنْجِيلَ (461) ، والمعني بالكتاب هنا : التوراة والإنجيل (461) .

ومنها: (الشَّفع)، في قوله تعالى: ( ... وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴾ ، ومنها: (الشَّفع) الاثنان (463). (462)

ومنها قوله تعالى : ﴿ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أُو ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأُسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ﴾ (464)، أختلف في، معنى الصلاة هنا فقيل: الفرائض، وقيل: النَّوافل والفرائض معاً، و هو الصحيح ، لأنّ اللفظ عام والمتقي يأتي بهما (465).

ومن هذه الألفاظ: (فريقاً) في نحو قوله تعالى: ﴿ أَفَكُلُّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لا تَهْوَى أَنْفُسكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَقَريقاً كَدَّبْتُمْ وَقَريقاً تَقْتُلُونَ ﴾ (466) ف (فريقاً) الأولى تعني: عيسى ومحمد، عليهما السّلام ،وكلمة ( فريقاً ) الثّانية ،تعنى : زكريا و يحيى عليهُما السّلامُ (467) أ

ومنها قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيانَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ اليمين (**قعِيدٌ)** وعن اُلشمال (**قعِيدٌ** ) وهذا َهو مذهب الأخفش <sup>(469)</sup>.

ومن هذه الألفاظ (الْأَنْسَانُ )منها: قوله تعالى: ﴿ وَلَئِنِ الْمُقْلَا الْأِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزُعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لِيَوُّوسٌ كَفُورٌ ﴾ (470) وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْتَا الْأَنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مَسنُونِ ﴾ (471) وقوله : ﴿ وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِثُشْرِكَ بَي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ قَالًا تُطِعْهُمَا إِلِّيُّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَّبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ ۖ تَعْمَلُونَ ﴾

<sup>)</sup> سورة البقرة : 121 . ) ينظر الميزان : 1 / 268 .

نظر التبيان في تفسير القرآن: 3 / 341 والجامع لأحكام القرآن: 20 / 39.

<sup>:</sup> الْجِامْعُ لَأُحكام القرآن: 1/ 170.

سُورَةُ البِقْرَةُ : 87 . ينظر : تفسير النسفي : 1 / 161 .

ن . ١٠. نظر :معانى القرآن ، الأخفش : 2 / 485 .

(472)، وقد وردت هذه اللفظة (خمس وخمسون) مرة في القرآن

الكريم، وقد وردب هده السبب المسكر والأنثى .
الكريم، وتقع هذه اللفظة على الذكر والأنثى .
ان هذه الدّلالة جاءت في القرآن الكريم بمجال أوسع وأوضح مما هو في سنن العرب، وقد أطلق المتأخرون على هذا المصطلح (الترجيح) والى هذا أشار فتحي أحمد قائِلاً : ((... التّرجيح، إنّما يقع على معنبين يدلك عليهما لفظ واحد)) ((473)

### 4: الدلالة على الواحد بلفظ الاثنين:

قال الفرّاء: (( العرب تأمر الواحد والقوم بما يؤمر به الاثنان ، فيقولون للرجل قوما عنا ، وسمعت بعضهم ، ويحك ا رحلاها وازجراها )) <sup>(474)</sup>

تقول العرب :ماتَ حتفَ انفهِ :أي ماتَ على فراشهِ ،لم يقتل (475) ومما ، جاء في القرآن قوله تعالى : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِنَّتَانِ ﴾ (476) ، قيل انَّهما جنتان في جنَّه واحدة (477) .

ومنه قوله تعالى: ﴿ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ (478)، فهنا الله يخاطب الإنسان بلفظ التّثنية (479)

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ (480) ، والمعنى: أحد اثنين (481).

<sup>(&</sup>lt;sup>472</sup>) العنكبوت : 8 . (<sup>473</sup>) المعاني التَّانية : 72 .

<sup>(474)</sup> معانى القرآن ، الفراء : 3 / 78 ، وينظر : المنتخب من كلام العرب ، محمد جعفر الكرباسى ، مطبعة الآداب ، النجف ، 1403 هـ / 1983 م ، 9 .

<sup>. 63:</sup> ينظر المثنى : 63.

<sup>(&</sup>lt;sup>476</sup>) الرحمن :46.

<sup>(477)</sup> ينظر: تفسير القرآن الكريم، عبد الرزاق بن همام الصَّنعاني (ت 211 هـ)، تحقيق: مصطفى مسلم محمد ، مكتبة الرَّشيد ، الرياض ، 1410 هـ ، ط1 ، 3 / 265 .

<sup>(&</sup>lt;sup>478</sup>) الرَّحمن: 13.

<sup>(479)</sup> ينظر: البرهان: 3 / 5.

<sup>(480)</sup> التوبة: 40.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَقْنَاهُمَا بِنَحْلِ ﴾ (482) ، فقيل جنّة واحدة بدليل قوله تعالى: ﴿ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبِداً ﴾ (483) فافرد ماثني (484).

أنَّ بعض المفسرين ذكروا انّ المراد بلفظة (جنتان): في قوله تعالى: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ﴾ (485) ، هو: جنّة من ذهب وجنّة من فضنة ، وقيل المراد بهما: جنّة عدن وجنّة النّعيم (486) ، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى:

ويذهب الزمخشري: إلى أنَّهما جنة لفعل الطَّاعات وجنة لترك المعاصي، وقيل إنَّ الخطاب موجه للثقلين، فكأنه قيل إنَّ لكل طائفة منكم جنتان، جنة للإنس وجنه للجن (488)، أي ذواتا أغصان، يمسُّ بعضها بعضاً (489).

ومما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ﴾ (490) ، ان الخطاب هنا موجه لواحد ولكن الفعل جاء على صيغة التثنية على عادة العرب (491) ، والعرب تستعمل (خليلي و صاحبي) ، وتريد (خليلي وصاحبي) ، من ذلك ما انشده الفراء:

خليلي فوما في عطالة فانظرا أناراً ترى من نحو بابين أو برقاً (492)

(481) ينظر :معانى القرآن ، الأخفش : 2 /331 والكشاف : 4 / 190 .

<sup>. 32 :</sup> الكهف (482)

<sup>. 35 :</sup> الكهف (<sup>483</sup>)

<sup>(484)</sup> ينظر: البرهان: 3/ 5.

الرحمن : 46 . (485) الرحمن : 46 . (485) الرحمن : 46 . (486) ينظر : مجمع البيان ، أبو علي الفضل بن الحسن ، الطبرسي ، دار الفكر ، بيروت ، (486) ينظر : 460 م ، 400 . (486) . (486) الفضل بن الحسن ، الطبرسي ، دار الفكر ، بيروت ، 486

<sup>. 48 :</sup> الرحمن (487) الرحمن

<sup>(488)</sup> ينظر: الكشاف: 4 / 48.

ينظر : الدر المنثور : 7 / 709 .  $^{(489)}$ 

<sup>. (&</sup>lt;sup>490</sup>ُ) ق : 24

 $<sup>^{(491)}</sup>$ ينظر: معاني القرآن ، الفراء: 3 / 78 والبيان في غريب إعراب القرآن: 2 / 1175 - 1176 .

 $<sup>^{492}</sup>$ ) معاني القرآن ، الفراء : 3 / 79 .

إِذْ ذَكُر (خليلي ) ، وأراد (خليلي ) ويدلك على ذلك عجز البيت ، فهو يُستفسر من شخص واحد فيقول : أناراً ترى ...

لِقُربِ مَزَارِها، وَدُرا البِعَادا

رب سحص واحد في ومن ذلك قول جرير: ألِمَّا صاحبي نَزر سُعَاداً (493)

إِلاَّ إِنَّ القرآن جاء بهذه اللفظة ويريد بها الاثنين ، أي مطابقاً للمعنى من ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا صَاحِبَي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قَضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي رَبَّهُ خَمْراً وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصلَّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قَضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَقْتِيَانَ ﴾ (494)، فقال: ﴿ صَاحَبِي ﴾ وأراد اثنين بدليل قوله: ﴿ وَالْفَتِيانِ ﴾ والفتيانِ ) بدليل قوله: ﴿ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ ... ﴾ (495)، (والفتيانِ ) : عبدان للملك رقى إليه انهما يسمانه ، فأمر بهما إلى السجن ، فادخلا ساعة دخول يوسفُ إلى السجن (496) ، وقوله تعالى : ﴿ يَا صَاحِبَي السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَقَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (497)

ويدخل تحت هذا مخاطبة الاثنين ثم النص على احداهما،قال الفراء: ((... يكّلم الاثنين، ثمّ يجعل الخطاب لواحد، لأنّ الكلام إنَّما يكون من الواحد لا من الجميع ، ومثله مما جعل الفعل على اثنين ا وهو لواحد )) (<sup>498)</sup>.

ومنه قوله جلَّ ذكره: ﴿فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ ﴾ (499) ،إذ أطلق الخطاب على الاثنين، وأراد أحدهُما دون الآخر، وهو موسى ، لأنَّ الأصل في النَّبوة ، وإنَّ هارون وزيره ، ولأنَّه أفصح من موسى (500) ويدلنا على ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِحْلُلُ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي وَاجْعَلْ لِي وَزَيْراً مِن أَهْلِي هَارُونَ أَخِي ﴾ (501) ، ولهذا أشركه مع أخيه في الخطاب ومنها قوله تعالى : ﴿ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُو لَكَ وَلِرَوْجِكَ فَلا يُحْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (502) ، إذ ذكر هنا : (آدم

<sup>(493)</sup> ديوان جرير ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1379هـ -1960 م ، 106.

<sup>&</sup>lt;sup>494</sup>) يوسف : 41 .

<sup>&</sup>lt;sup>495</sup>) يوسف : 36 .

<sup>)</sup> ينظر: الكشاف: 2/ 319.

<sup>(497)</sup> يوسف: 39. (498) معاني القرآن ، الفراء: 2 / 180. (499) طه: 47. (500) ينظر: الكشاف: 4 / 538.

<sup>501</sup> طه: 30 (502) طه : 117

و زوجه ) ، ثم اقتصر على مخاطبة آدم ، إذ قال : (فتشقى ) (503) ومثل ذلك قوله تعالى : ﴿ قُوسُوسَ النَّهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ الثَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ الثَّلْكَ عَلَى شَبَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكُ لا يَبْلَى ﴿ 504 ) ، وقال : (هلْ أَدُلَكَ ) ، ولم وسُوسَ النَّهِ ) ، ولم يقل : (اليهما) ، وقال : (هلْ أَدُلَكَ ) ، ولم يقل : (أليهما) .

وَمما يدلُّ على انه خاطب الاثنين قوله تعالى: ﴿ فَأَكَلا مِنْهَا فَبِدَتُ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانَ عَلَيهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ (506)،إذ قال : (أكلا، ولهما، وسؤاتهما، ويخصفان، وطفقا، وعليهما)، فهنا عودة إلى التَّثنية (507).

من ذلك نستنتج إن ما جاء في القرآن الكريم هو مطابق لما جاء في سنن العرب إلا بعض التأويلات التي اجتهد فيها بعض المفسرين . 5 : خطاب الاثنين بلفظ الواحد :

إنَّ من سنن العرب أنْ تذكر الواحد وتريد اثنين من ذلك ، قول الشَّاعر :

وكأن في العَيْنَيْنِ حَبّ قرَنقُلِ أَوْ سُنْبُلٍ كُحِلتْ بِهِ فانهلّتِ (508)

ومنها قوله تعالى : ﴿ قَالَ قُمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى ﴾ (509) ، أي : و ( يا هارون ) ، وفيه وجهان : -

أحدهُما : أنه أفرد موسى عليه السلام بالنداء ، بمعنى : التخصيص والتوقف ، إذ كان هو صاحب عظيم الرسالة وكريم الآيات ، ذكره ابن عطية .

التَّاني: لمّا كان هارون أفصح لساناً منه على ما نطق به القرآن ثبت عن جواب الخصم الألدّ (510).

ومنه قوله تعالى : ﴿ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾ (511)

ردد عند البيان: 16 / 150 ، والمعاني الثانية: 37 . 35 ، والمعاني الثانية: 37 . 30 ، والمعاني الثانية

<sup>(504)</sup> طه : 120

<sup>(505)</sup> ينظر: الكشاف: 4/ 557.

<sup>(&</sup>lt;sup>506</sup>) طّه : 121 .

<sup>(&</sup>lt;sup>507</sup>) ينظر: الكشاف: 4 / 557.

<sup>(508)</sup> ينظر: المثنى: 76. (509) علم 10.

ر ( عند : 49 . ( 510 ) ينظر : البرهان : 2 / 240 .

قال ابن عطية إنَّما افرده بالشَّقاء من حيث كان المخاطب أولاً والمقصود في الكلام ، وقبل بل ذلك لأنّ الله جعل الشّقاء في معيشة الدُّندا في معيشة الدُّندا في معيشة الدُّنيا في حيز الرِّجال ٰ

وقال جلَّ ذكره: ﴿ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

(513)، قال (رسول) مفردةً وهما (اثنان). ومما جَاء في الدِّكر الحكيم قوله تعالى: ﴿ الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ ﴾ (514) ، و الشَّاهد فيه توحيد القرين و التُّثنية في الأمر (515).

المبحث الثاني :الدلالة على الاثنين بالتقديم

## و التأخير و الضمير و الفعل: \_

1: الدلالة على الاثنين بذكر هما وتقديم أحدهما على الآخر للضرورة يذهب حمزة الأصفهاني (ت 351 هـ) إلى توضيح ذلك، فيقول: (( إنَّ العرب تفعل هذا ، إذا قرنوا بين اسمين ،قدّموا الأقل على الأكثر والأصغر على الأكبر و الأوضع على الأرفع ... والأدنى على الأفضل ، فقالوا : ما يملك فلان قليلاً ولا كثيراً ، ولا صغيراً ولا كبيراً ، وماله سبدٌ ولا لبدٌ ... )) (516)

ويعزز ذلك ما يذكره عبد القاهر الجرجاني في قوله: ((التقديم والتأخير باب كثير الفوائد ، جمُّ المحاسن ،واسعُّ التَّصرُّف بعُيدُ الغايَّةِ راقكُ وللطف عندك ،أن قُدِّم فيه شيءٌ ... ))

ومنها قوله تعالى : ﴿ وَاقْتَرَبَ الْوَحْدُ الْحَقُّ قَادُا هِيَ شَاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيَلْنَا قُدْ كُنَّا فِي عَقْلَةٍ مِنْ هَذَّا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ (518) ، فتقديم (شَاخِصَة ) على (أَبْصَارُ) ، كانّ كل صفة أخرى لها

رة أن البرهان: 2 / 240. البرهان: 2 / 240.

ألشعراء: 16.

<sup>)</sup> ينظر: الأشباه و النظائر: 3 / 240.

<sup>(516)</sup> الدرة الفاخرة في الأمثال السَّا ئرة ، حمزة بن حسن الأصفهاني ، تحقيق :عبد المجيد قطامش ، 1: /538

<sup>(517)</sup> دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق : أحمد مصطفى المراغي ، ط 2، 82 ، مصر ، بدون تأريخ .

<sup>. 97:</sup> الأنبياء (<sup>518</sup>)

قد انمحت ، ولمْ يبقَ لها سوى الانفتاح الذي يؤذن بالخوف والدهول معاً (519)

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ فَأُمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَر ْ وَأُمَّا السَّائِلَ فَلا تَتْهَر ْ ﴾ (520)

فهنا قدّم اليتيم على السائل ،للاختصاص ، لأنّ كلاً من اليتيم والسَّائِل يحتاج إلى فضل رعاية ، وجميل مو إساة (521).

وُمن هذا التقديم بالزّمان ، كالأبعد على الأقرب إليه ،ومنه تقديم الوالد على الولد موجودا ، فما كان من المعاني متقدّما على غيرة بأحد هذه الاعتبارات (522)، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَعَاداً وَتُمُودَ وَقَدْ تَبِيّنَ لَمُهُ مِنْ مَسَاكِنِهِم ﴾ (523)، فقدّم عاداً على ثمود . وقال جلّ ذكره : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ وقال جلّ ذكره : ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبّهِمْ

وقال جلَّ ذُكْره: ﴿ وَجَعَلُ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ (524)، فان الظلمة سابقة على النور في الإحساس، وكذلك الظلمة المعنوية (525)

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴾ (526)، فقدّم العسر على على اليسر، وقوله: ﴿ لا يَستَوي أَصْحَابُ النَّار وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْقَائِزُونَ ﴾ (527)، فقدّم أصحاب النّار على أصحاب الجنّة (528).

وقوله تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأَنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴾ (529)، فقد بدأ سبحانه وتعالى بالأقدم ثمّ الذي يليه ، فخُلق الجن قبل خلق الإنسان (530)، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَالْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴾ (531).

<sup>(&</sup>lt;sup>519</sup>) ينظر: من بلاغة القرآن ، أحمد بدوي ، مصر ، لجنة البيان ، 113 - 114 ، 1370 هـ

<sup>(&</sup>lt;sup>520</sup>) الضُّحى: 10 .

<sup>(521)</sup> ينظر: فَكِرَة النَّظم بين وجِوه الإعراب، فتحي أحمد، الأهرام، 165، 1975 م.

<sup>(522)</sup> ينظر : فكرة النظم : 165 .

<sup>38:</sup> العنكبوت: (523)

ر در المصام : 1 . (525) ينظر : من بلاغة القرآن : 114 .

<sup>(&</sup>lt;sup>320</sup>) الانشراح : 6 . (<sup>527</sup>) الحشد : 6 .

<sup>(&</sup>lt;sup>528</sup>) ينظر الدُّرة الفاخرة: 1 / 538.

<sup>(&</sup>lt;sup>529</sup>) الذاريات : 56 .

<sup>(530)</sup> ينظر : التعبير القرآني ، الدكتور: فاضل صالح السامرائي ، جامعة بغداد ، 1986 م ، 57.

<sup>. 27 :</sup> الحجر (531)

ومن ذلك قوله : ﴿ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّهَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةً وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ (532)، و(السِنة): هي النّعاس، ثمّ ذكر النّوم لأنَّ النّعاس يسبق النَّوم (533).

ومن ذلك تقديم السَّمع على البصر في قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾ (534) ، ودليلهم على ذلك أنَّ الله لم يبعث نبياً أصم ولكن قد يكون أعمى كيعقوب عليه السَّلام ، لأنَّه عُمِى لفقد ولده (535).

ومن ذلك تقديم النَّفع على الضَّرر ، فمنه قوله تعالى : ﴿ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِثَفْسِي نَفْعاً وَلَا ضَرَّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ﴾ (536)، فقدَّم النَّفع على الضَّرر .

ومنه قوله: ﴿ ضَرّاً إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثُرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَنّنِيَ السُّوءُ ﴾ (537) ، فقد قدَّم الخير على السُّوء .

ومن التَّقديم أيضاً تقديم ما هو متأخر في الزَّمان نحو قوله تعالى: ﴿ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى ﴾ (538) ، ولو لا مراعاة الفواصل لقدمت الأولى كقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لا إِلَهَ

إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (539)

ومنها قوله تعالى : ﴿ يَا مَرْيَمُ اقَنْتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ (540) فهنا قدَّم السجود على الركوع ، وتشعبت الآراء في الكشف عن مدلولها ، فحكى الزمخشري : (( اتَّها أمرت بالصلاة بذكر القنوت و السجود لكونهما من هيآت الصلاة وأركانها ، ثمَّ قيل لها ﴿ وَارْكَعِينَ ﴾ ، أي : انضمي نفسك في جملة المصلين وَارْكَعِينَ ﴾ ، أي : انضمي نفسك في جملة المصلين

<sup>(532)</sup> سورة البقرة: 255.

<sup>(ُ 533 )</sup> ينظر: معاني النَّحو، فاضل السَّامرائي، بغداد، 1986 م، 3 / 213.

<sup>(&</sup>lt;sup>534</sup>) الشورى: 11.

<sup>(&</sup>lt;sup>535</sup>) ينظر: البرهان: 3 / 254.

<sup>(&</sup>lt;sup>536</sup>) الأعراف: 188.

<sup>(537)</sup> الأعراف: 188.

ر (<sup>538</sup>) النجم: 25

<sup>. 70 :</sup> القصص (<sup>539</sup>)

<sup>(540)</sup> سورة آل عمران : 43 .

وكوني معهم ، ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد ولا يركع ، وفيه من يركع فأمرت بأن تركع مع الراكعين ... )) ((541) .

ويرى الدكتور كامل حسن البصير ((أن الركوع والسجود لاتدلان الاعلى مجرد الخضوع و الانقياد لله تعالى دون ما يصاحب ذلك من حركة ينهض بها المسلم المخاطب بهما)) (542).

2: الدلالة بذكر الاثنين واعادة الضمير إلى أحدهما وهو لهما:

تكلّم سِيبَويه عن هذا النصرب قائلاً: ((هذا باب الفاعلين والمفعولين اللذين كلّ واحد منهما يفعل بفاعله مثل الذي يفعل به وما كان نحو ذلك ، وهو قولك: ضربت وضربني زيد وضربني وضربت زيداً ، تحمل الاسم على الفعل الذي يليه ، فالعامل في اللفظ أحد الفعلين ، أمّا في المعنى ، فقد يُعلم ان الأوّل قد وقع إلاَّ انه لا يعمل في اسم واحد رفع ونصب و إنَّما كان الذي يليه أولى لقرب جواره . وانه لا ينقص معنى ، وانَّ المخاطب قد عرف انَّ الأوّل قد وقع بزيد ... (543)

فقد أجاز سيبويه هنا خبر أحد الاسمين لدلالة خبر الآخر عليه ، وهو يفضل ان يكون اعادة الضمير إلى الثاني لقرب جواره ، وأنشد الفرزدق :

انّي ضمِنْتُ لمنْ أتاني ماجنى وأبي فكانَ وكنتُ غير غدورِ (544)

الشّاهدُ فيه : (غير غدور) ، فذكر انّه بريء ، ولم يقل بريئان ، فاقتصر على خبر واحد ، وقد أدخله معه (545).

ومما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الدَّهَبَ وَالْفِضَّةُ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ (546) ، فذكر الدَّهب

<sup>(541)</sup> ينظر: الكشاف: 1 / 362.

<sup>(</sup> $^{542}$ ) المنهج القرآني وصياغة المصطلحات ، مجلة المجمع العلمي العراقي ، م $^{54}$  ، ج $^{1}$  ،  $^{100}$  .  $^{100}$  ه  $^{100}$  ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ،  $^{57}$  .

<sup>(&</sup>lt;sup>543</sup>) كتاب سيبويه: 1 / 73 - 74 .

ديوان الفرزدق: 2 / 411 ، دار صادر ، بيروت ، بدون تأريخ .

<sup>(545)</sup> ينظر: مجاز القرآن: 1 / 161 ومعاني القرآن ، الفراء: 2 / 363 ، 3 / 77 .

<sup>(546)</sup> التوبة: 34.

والفضيَّة وأعاد الضمير على الفضيَّة ، فقال: (ولا ينفقونها) (547) ، ثم قال: ﴿ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُورَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُّوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَازُتُمْ لانْفُسِكُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ وَجُنُّوبُهُمْ فَدُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْذِرُونَ ﴾ (548) ، فجعل الكلام على الآخر (549) .

وقال جلّ ذكره: ﴿ وَإِذَا رَأُواْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوا الْقَضُوا إِلَيْهَا وَرَكُوكَ قَالِ : ﴿ إِلَيْهَا ﴾ ، ولم يقل : (إليهما ) ، وقد اتفق اكثر المفسرين على أنّ الضمير قد ردّ إلى ( التجارة ) (551)

ومنها قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةَ أَوْ إِثْمَا تُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ (552) ، فقال: (به) ، ولم يقل: (بها) ، فهنا أعاد الضمّمير على (إثما) ، وهو الثّاني (553)، ومن آياته قوله: ﴿ وَالنَّحْلُ وَالزَّرْعَ مُحْتَلِفًا أَكُلُهُ ﴾ (554) .

فذكر: ﴿ النَّحْلَ وَالزَّرْعَ ﴾ ، ثمَّ أخبر عن أحدهُما ، فقال: ﴿ أَكُلُّهُ ﴾ ، والظَّاهر ان يقول: ( أكلهُما ) (555) .

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ إِنْ كَاثُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (556) ، فالضَّمير في ﴿ يُرْضُوهُ ﴾ عائد إلى (الله) جلَّ ثناؤه ، فقد عاد الضَّمير على الأشرف ، وتقديره : والله أحقُّ ان يرضوه ، ورسوله أحقُّ ان يرضوه ورسوله أحقُّ ان يرضوه .

<sup>(547)</sup> ينظر: الكشاف: 4 / 187.

<sup>(548)</sup> التوبة: 35.

<sup>(&</sup>lt;sup>549</sup>) ينظر: الكشاف 2 /330

<sup>(&</sup>lt;sup>550</sup>) الجمعة : 11 .

ر  $\frac{11}{(55)}$  ينظر: التبيان في تفسير القرآن: 28 / 77 و الجامع لاحكام القرآن: 1 / 373 .  $\frac{55}{(55)}$  .  $\frac{11}{(55)}$ 

<sup>(552)</sup> النساء: 112.

رينظر: معاني القرآن ، الفراء: 3 / 157.

<sup>(&</sup>lt;sup>554</sup>) الأنعام: 141

<sup>(555)</sup> ينظر : تفسير النسفي : 1 / 36 .

<sup>(&</sup>lt;sup>556</sup>) التوبة: 62.

<sup>( ُ557 )</sup> ينظر : الجامع لأحكام القرآن : 1 / 373

ومما جاء في الدِّكر الحكيم أيضاً قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَعِيثُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ وَالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ (558) ، والضَّمير هنا عائد إلى ( الصَّلاة ) ، لأنَّها أقرب إلى الضَّمير (559).

3: الدلالة بالفعل لشيئين و هو في الحقيقة لأحدهما فيضمر للآخر فعل أو اسم يناسبه:

جاء في المزهر: ((ومن سنن العرب ان تنسب الفعل إلى الاثنين، وهو لأحدهما)) (560).

وقد جاء في الدّكر الحكيم قولة : ﴿ وَقَالُوا لَوْلا ثُرِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (561) ، أي من إحدى القريتين (562)

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَتَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشْنَاءُ قدِيرٌ ﴾ (563).

والمقصود: مابت في الأرض دون السّماء، فذكر جماعة الأرض وجماعة السّماء ونسب الفعل إليهما وهو لأحدهما، فقال: فيهما، والمراد: ان يقول: فيها (564)، بدليل قوله تعالى: ﴿ وَمَا مِنْ دَابّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلّا عَلَى اللّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ في كِتَابِ مُبِين ﴾ (565).

ومنه قوله تعالى: ﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّولُولُ وَالْمَرْجَانُ ﴾ (566) ، وإنَّما يخرجان من المالح دون العذب (567) .

<sup>(558)</sup> سورة البقرة: 45.

<sup>(559)</sup> ينظر: البرهان: 3 / 128.

<sup>(560)</sup> المزهر: 1 / 334.

<sup>(َ561)</sup> الزخرف: 31.

<sup>(562)</sup> ينظر: المخصص: 13 / 225

<sup>. 29 :</sup> الشورى : 29

<sup>(&</sup>lt;sup>564</sup>) ينظر: الدر المنثور: 6 / 509.

<sup>(&</sup>lt;sup>565</sup>) هود : 6 .

<sup>(566)</sup> الرحمن: 22.

<sup>(567)</sup> ينظر: معاني القرآن ، الفراء: 3 / 34 وتأويل مشكل القرآن: 221 والمزهر: 1 / 334 .

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْأَيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ (568) ، أي واعتقدوا الإيمان .

ومنة قُوله تعالى : ﴿ إِذَا رَأَتُهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَرَفِيراً ﴾ (569) ، أي وشمُّوا لها زفيراً (570) .

ورَدِيرَ، \* وَقُولُهُ أَيضاً: ﴿ وَاسْأَلُ الْقَرْيَةُ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴾ (571) والتقدير: أهلِ القرية (572).

ومن ذلك ، قوله جلَّ ذكره : ﴿ قُلْمَّا بَلْغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِياً حُوتَهُمَا قَاتَّخَدُ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَباً ﴾ (573)

إذ نسب الفعل إلى موسى و يوشع ، وهو لـ ( يوشع ) ، فقد نسي تفقد أمر الحوت ، فان قلت : كيف نسبي يوشع ذلك ومثله لا ينسى ، لكونه إمارة لهما على الطّلبة التي تناهضا من أجلها .

لكونه إمارة لهما على الطّلبة النيّ تناهضاً من أجلها. إذن النّاسي أحدهما (574) ، بدليل قوله تعالى: ﴿ قُالِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ ﴾ (575).

ومنه قوله تعالى: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأَنْسِ أَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلُ مِنْكُمْ ﴾ (576)

انَّ الرُّسل تكون من الأنس دون الجنِّ (577)

وما شابه ذلك أيضاً قوله : ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجاً ﴾ (578)

إنَّ القمر والشَّمس في السَّماء الدُّنيا ، ولكن اجمل ذكر السَّبع ، فكانَّ ما في إحداهنَّ فيهنَّ (579).

ومنه قوله تعالى :﴿ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ (580) .

<sup>(&</sup>lt;sup>568</sup>) الحشر: 9.

<sup>&</sup>lt;sup>5696</sup>) الفرقان : 12.

<sup>(&</sup>lt;sup>570</sup>) ينظر: البرهان: 3 / 124.

رُ<sup>571</sup>) يوسف : 82 .

<sup>(572)</sup> يَنْظر: الكشَّاف: 4/ 337.

<sup>. 61 :</sup> الكهف : 61

 $<sup>^{574}</sup>$  ينظر : مُعَانِّي القرآن ، الفراء : 1 / 147 والصَّحابي : 27 والبرهان : 3 / 3 .  $^{574}$  الكهف : 63 .

<sup>(576)</sup> الأنعام: (576)

<sup>(577)</sup> ينظر: تفسير النسفى: 2 / 33 - 34.

<sup>.16:</sup>نوح  $\binom{578}{}$ 

<sup>(579)</sup> ينظر: معاني القرآن ، الأخفش: 2 / 311 و الجامع لأحكام القرآن: 17 / 63 .

ادْ كان التَّعجل باليوم التَّاني (581).

ومما جاء مطابقاً لذلك قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَالْ خِفْتُمْ أَلًا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾ (582) ، و إنّما الجناح على النرَّوج دون الزَّوجة (583) .

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِعَمْ وَمِنْ وَالنَّهَارَ لِعَمْ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (584).

فيستقيم في الكلام ان تقول: قد جعل الله لنا ليلاً ونهاراً نتعيَّش فيهما، وننام فيهما، وان شِئْت ذهبت بالنَّوم إلى الليل وبالتعيَّش إلى النَّهار (585).

## المبحث الثالث: المثنى التغليبي: -

انَّ حقيقة التغليب هي إعطاء الشيء حكم غيره ، وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر أو إطلاق لفظة عليهما ، إجراءً للمختلفين مجرى المتفقين و هو أنواع (586): -

## 1: تغليب المذكر على المؤنث:

ذهب الأنباري ، إلى أنّه ((إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر على المؤنث ، تقول : هندٌ ثالثهُ ثلاثٍ ، إذا كانت مع امرأتين ، فإذا كانت مع رجلين ، أو مع رجل ولا يجوز ثالثهُ ثلاثٍ ، لأنّه إذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر على المؤنث ، ويقال : الأوّل والأولى ، والثاني والثانية ... )) (587).

ويعلل ابن عصفور هذا التغليب قائلاً: ((إذا اجتمع مذكر ومؤنث فلا يخلوا ان يتفقا باللفظ أو يختلفا ، فان اختلفا فالعطف ، ولا تجوز التثنية إلا فيما غلب فيه أحد الاسمين على الآخر وذلك موقوف على السماع ، نحو: أبّ وأمّ قالوا فيهما: أبوان ... ، ان اتفقا في اللفظ

<sup>(&</sup>lt;sup>580</sup>) سورة البقرة: 203.

رُدِي ) ينظر: المحتسب: 1 / 120و تفسير النسفي: 1 / 103 .

<sup>(ُ&</sup>lt;sup>582</sup>) سورة البقرة: 229.

<sup>(583)</sup> ينظر: معانى القرآن ، الفراء: 1 / 147.

<sup>(&</sup>lt;sup>584</sup>) القصص: 73

ر الفراء: 1 / 147 . (<sup>585</sup>) ينظر: معاني القرآن ، الفراء: 1 / 147 .

<sup>(586)</sup> ينظر: الأشباه والنظائر: 2 / 170.

<sup>(&</sup>lt;sup>587</sup>) المذكر والمؤنث ، الأنباري: 657.

غلب لفظ المذكر على المؤنث نحو قائم وقائمة ، تقول في تثنيتهما: قائمان ولا يجوز تغليب المؤنث على المذكر إلا في (ضَبغ ) للمؤنث و ضبعان ) للمذكر ، فانك تقول فيهما ضبعان ، فتغلب لفظ المؤنث على المذكر لأنّه أخف منه لقلة حروفه )) (588)

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ (589) ، فغلب المذكر لأنَّ الواو جامعه ، ولأنَّ لفظ الفعل مقتض ، ولو أردت العطف امتنع (590) .

ومن قوله جل ذكره: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنَ ﴾ (591)

ذكر ( دَائِبَيْن ) تغليباً للقمر على الشمس ، لان القمر مذكر والشمس مؤنثة ، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب جانب المذكر على جانب المؤنث ، و ( دَائِبِیْن ) منصوب على الحال من ( الشَّمْس وَالْقَمَر ) (592)

وقال عز من قائل: ﴿ ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السَّدُسُ ... ﴾ . (593) ، أي اخوة وأخوات من اثنين فصاعداً (594) .

ويرى حمزة الأصفهاني: ((أنَّ العرب تدخل الإناث مع الذكور في اقتران الاسمين وتشترك بينهما في الوصف وقد جاء هذا في القرآن الكريم منه قوله تعالى: ( ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسنَاءً ... ( 595) ) (596) ، فسمى النساء اخوة و إتَّما هنَّ أخوات .

ومما شابه ذلك قوله تعالى: ﴿ ... وَلِأَبُويْ لِهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ... ﴾ (597) ، فسمى الأم أباً ، لان من عادة العرب ان تغلب أخف اللفظين ، ولمثل هذه العلة قالوا: أبانان ، وحرمان ، و و هدمان ،

<sup>(&</sup>lt;sup>588</sup>) شرح جمل الزجاج: 1 / 144 – 145.

<sup>(&</sup>lt;sup>589</sup>) القيامة: 9.

<sup>(&</sup>lt;sup>590</sup>) ينظر: البرهان: 3 / 304

<sup>(&</sup>lt;sup>591</sup>) إبراهيم: 33.

<sup>( 592 )</sup> ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن: 2 / 48.

<sup>(&</sup>lt;sup>593</sup>) النساء: 11.

<sup>(ُ594)</sup> ينظر: تأويل مشكل القرآن: 283.

رُ<sup>595</sup>) النساء: 176.

<sup>(596)</sup> الدرة الفاخرة : 1 / 539 .

<sup>(597)</sup> النساء: 11.

وأبانان هي أبان وسلمى ، والحرم مكة وحدها عند القوم والحسنان ، الحسن والحسين ابنا علي عليهم السلام (598) .

وقال جلَّ ثناؤه: ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ﴾ (599) ، فعلَّب الوالد على الوالدة .

وقد قالوا الأبوين في الأب والأم، والأب والخالة (600)

منها قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعَ أَبُوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً ﴾ (601)

قال: (أبوية)، و إنَّما يريد أباه وخالته، لأنَّ أُمَّه شراحيل كانت قد ماتت فغلب الأشرف على الآخر (602).

2: تغليب الأقرب على الأبعد:

من ذلك قوله تعالى: ﴿ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ قَبِئْسَ الْقرين ﴾ (603).

أراد: المشرق والمغرب، فغلّب المشرق لأنّه أشهر الجهتين (604)، وعلل الفرّاء ذلك أيضاً فقال: ((... لأنّ العرب قد تجمع الاسمين على تسمية أشهرهما ...)) (605). ان هذه الشهرة جاءت من تفضيل الأقرب على الأدنى .

3: تغليب نعت الأول على الثاني: قال أبو الطّيب: (( الاثنان غلب نعتُ أحدهما على نعت صاحبه )) (606)

<sup>(598)</sup> ينظر: الدرة الفاخرة: 1 / 539.

<sup>(ُ&</sup>lt;sup>599</sup>) سورة البقرة: 83.

<sup>(600)</sup> ينظر: الأشباه والنَّظائر: 2 / 169.

 $<sup>(^{601})</sup>$ يوسف : 100 .

<sup>(602)</sup> يَنْظر: ليس في كلام العرب: 342.

<sup>(603)</sup> الزّخرف: 38.

<sup>(604)</sup> ينظر: الأمالي الشجرية: 1 / 14.

 $<sup>^{605}</sup>$ ) معاني القرآن ، الفراء : 3 / 33 .

<sup>(606)</sup> المثنى: 3.

ومما جاء في القرآن الكريم قوله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلَا ثُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ (607) . سمّوا مكة والطَّائف مجموعتين بالقريتين ، والقرية هي مكة (608)

وإذا قيل: أتى عليه العصران، يعني الغداة والعشيُّ، فغلَّب نعت الغداة على العشيِّ العشيِّ .

وإذا قيل: الأبيضان، فانّه يقصد بهما: اللّبن والماء، فغلّب نعت اللّبن على الماء، قال هذيل الأشجعي:

4: تغلیب المتکلم علی المخاطب ، والمخاطب علی الغائب : فیقال أنا وزید فعلنا ،وانت وزید تفعلان ، ومنه قوله تعالی : ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ (611) بتاء الخطاب ، غلب جانب (أنْتُمْ) علی جانب (قومٌ) والقیاس إن یجيء بالیاء ، لأنه وصف القوم ، وقوم اسم غیبة ،ولکن حَسُنَ آخر الخطاب ، وصفا لـ (قومٌ) لوقوعه خبرا عن ضمیر المخاطبین (612).

(<sup>607</sup>) الزّخرف: 31.

<sup>(608)</sup> ينظر : فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني

<sup>(</sup>تِ 1250 هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، بدون تأريخ ، 5 / 34.

<sup>(609)</sup> يُنظّر : أدب الكاتب : 36 .

<sup>(610)</sup> يُنظر : إصلاح المنطق : 395 .

<sup>(&</sup>lt;sup>611</sup>) النمل :55 .

<sup>(612)</sup> ينظر: البرهان: 3 / 303.

#### الخاتمة

من خلال دراستي لهذا البحث تبين لي إن المثنى يقسم على نوعين منه ما يُفرد وما لا يفرد ، فالمنفرد منهما ما صح إطلاقه على كل من المسمّيين ومثاله (رجلان): إذا أفرد هذا المثنى كان مفرده رجلاً ، ورجل يطلق على كل من المسميين أي الرجلين ؛ وأما (ما لا يفرد) فيقسم على قسمين هما:

1: المثنى التقليبي: وهو ما إذا أفرد لم يفد المعنى الموضوع له في التثنية ، فلا يصح إطلاقه على أحد المسمّيين: وهو يشمل ((الاثنان غلب عليهما لفظ واحد)) و ((الاثنان اللذان لا يفردان من لفظهما)) و ((الاثنان ثنيا باسم أب أو جد)) من مثل: العصران: الغداة و العشى. الاذلان: الحمار و الوتد الذي تشد به اطناب الخيام و بيوت الشعر والبحران: بحر القلزم و بحر الروم أو بحر العرب وبحر الروم.

2: المثنى التغليبي و هو ما إذا افرد صبح إطلاقه على المتغلب من الاثنين: و يشمل الاثنان أحدهما ابن الآخر فغلب اسم الأب: مثل: الأبوان: و هما الأب و الأم ،القمران: الشمس والقمر. المشرقان: المشرق والمغرب، والمغربان، المغرب والمشرق ،فالتثنية نوعان: صناعية وسماعية.

الصناعية: هي التي تتم بإضافة (١٥ن) للاسم المراد تثنيته.

والسماعية: هي صبيغة موضوعة للتثنية سمعت من العرب منها: (اللذان واللتان، وهذان، وهاتان)، فعند إرجاع هذه الأسماء إلى مفردها ونثنيها حسب القاعدة فإننا لا نستطيع إن نقول: اللذيان واللتيان وهذاان، ومما لا يثنّى تثنية صناعيّة أيضا: الضمائر (هما)، وهو ضمير الغائب، و(أنتما) ضمير المثنّى المخاطب، فانّ هذه الألفاظ والضمائر سمُعت هكذا من العرب، وبذلك إننا نستطيع أن نقول ان تثنيته هنا سماعيّة.

والذي وجدناه في القرآن الكريم انه لم تكن لتثنية المنقوص والممدود وجود في القرآن، واتما الذي وجد وبكثرة هو تثنية الصّحيح و المقصور.

و ان العرب تقول: (خليلي وصاحبي ، وقفا واذهبا وقولا وكلا وكلا ) ، فهي تخاطب الواحد بخطاب الاثنين ، إلا إننا وجدناها في القرآن

الكريم تدلُّ على إن الخطاب موجَّه إلى الاثنين ، ﴿ يَا صَاحِبَي السَّجْنِ الْكُرِيمِ تَدَلُّ على إن الخطاب موجَّه اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴾ (613)

ومنه قوله: ﴿ ادْهَبَا إِلَى فَرْعَوْنَ إِنَّهُ طَعْى ﴾ (614) ، وقوله تعالى : ﴿ وَكُلا مِنْهَا رَعْداً حَيْثُ شَبِئْتُمَا وَلا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَة فَتَكُونَا مِنَ الطَّالِمِينَ ﴾ (615) ، وقوله تعالى : ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلاً لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَدُكَّرُ أَوْ الطَّالِمِينَ ﴾ (616)

وإن هنالك صيغاً تدلُّ على التَّثنية من دون علامة، منها: (فاعلى، مَفْعَل) وقد وردت في القرآن الكريم منها قوله تعالى: ﴿إِذَ فَا الْخُرَجَهُ الَّذِينَ كَقَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ (617) وقوله تعالى : ﴿ إِذَ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ (617) وقوله تعالى : ﴿ إِذَ هُمَا فِي الْغَارِ ﴾ (617) وقوله تعالى : ﴿ إِذَ هُمَا فَي الْغَارِ ﴾ (618) وقوله تعالى : ﴿ إِذَ هُمَا مَلَكَتُ ﴾ وَثَلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلًا تَعْدِلُوا فُواحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ ﴾ (618)

ومما ورد في القرآن الكريم مجيء أعضاء جسم الإنسان بصيغة الثّننية منها قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَاناً وَشَفَتَيْنَ ﴾ (619) ، وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ (620) ، ﴿ ... كَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قوارير ﴾ (621)

وقد وردت التَّثنية بكثرة في القرآن الكريم ، إذ إننا نادراً ما نجد سورة لم ترد فيها التَّثنية ، فلو تتبعنا هذه السور لوجدناها إنها مبنية في أغلب آياتها على التَّثنية ومنها سورة البقرة ومن آياتها : 4 ، 36 ، 45 ، 36 ، 45 ، 36 ، 36 ، 37 ، 186 ، 158 ، 121 ، 102 ، 87 ، 88 ، 51 ، 60 ، 282 ، 282 ، 282 ، 282 ، 282 ، 282 ، 232 ، 229 .

<sup>(&</sup>lt;sup>613</sup>) يوس**ف** : 39

<sup>(614)</sup> طه : 43

<sup>(615)</sup> سورة البقرة: 35.

<sup>(&</sup>lt;sup>616</sup>) طه : 44 .

<sup>(617)</sup> التوبة: 40.

<sup>(618)</sup> النساء: 3.

ر<sup>619</sup>) البلد: 9.

<sup>(620°)</sup> المائدة : 64°)

<sup>(621)</sup> النمل: 44

# المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.
- 1: ابن الشجري ومنهجه في النحو ، عبد المنعم احمد التكريتي ، مطبعة الجامعة ، بغداد ، 1974.
- 2: أبو الطّيب اللغوي وآثاره في اللغة ، عادل أحمد زيدان العاني ، ط1 ، بغداد ، 1970 م.
- 3 : أدب الكاتب ، أبو محمد مسلم بن قتيبة الكوفي (ت 276 هـ) تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، بدون تاريخ .
- 4: إرشاد العقل السليم إلي مزايا القرآن الكريم ، ابن السعود محمد بن محمد العمادي (ت 951 هـ) دار احياء التراث ، بيروت ، بدون تاريخ .
- 5 : أساس البلاغة ، جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ( ت 538 هـ) الهيأة المصرية العامة للكتاب ، 1985 م .
- 6: أسرار العربية ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت 577 هـ) تحقيق: محمد بهجت العطار ، مطبعة الترقي ، دمشق ، 1377 هـ/ 1957 م.
- 7: الأشباه والنظائر في النحو ، عبد الرحمن السيوطي ، مراجعة : فايز ترحيني ، دار الكتاب العربي ، 1945 م .
- 8 : الأصول في النحو ، أبو بكر بن السَّراج (تُ316 هـ) ، تحقيق : عبد الحسين الفتلي ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، 1973 م .
- 9 : إعراب ثلاثين سورة من القرآن ، أبو عبد الله الحسين بن احمد ابن خالوية ( ت 370 هـ ) القاهرة ، دار الكتب المصرية ، 1360 هـ / 1941 م .
- 10: إعراب القرآن المنسوب للزجاج ، تحقيق: إبراهيم الأبياري ، طبع الهيأة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، القاهرة ، 1384 هـ/ 1965 م.
- 11: إعراب القرآن ، محمد بن جعفر الكرباسي ، منشورات الوفاق ، النجف الأشرف .

- 12 : الأفعال ، ابن القوطية (ت 367 هـ) ، تحقيق : علي فوده ، ط 1 ، مصر ، 1925 م .
- 13 : الأمالي الشجرية ، هبة الله بن علي بن حمزة العلوي بن الشجري (ت 542 هـ) مطبعة دار المعارف ، حيدر آباد الدكن 1349 هـ.
- 14: إملاء ما من به الرّحمن ، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت 615 هـ) مطبعة الميمنية ، مصر ، بدون تاريخ .
- 15: الإنصاف في مسائل الخلاف ، كمال الدين ، أبو البركات عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري (ت577 هـ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، ط 4 ، المكتبة التجارية الكبرى ، 1961 م .
- 16: انوار التنزيل واسرار التأويل (تفسير البيضاوي) ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 791 هـ) تحقيق: عبد القادر عرفات، دار الفكر، بيروت، 1416 هـ/ 1996م.
- 17: أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، ابو محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري (ت 761 هـ) دار الندوة ، بيروت ، لبنان ، بدون تاريخ .
- 18: الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزَّجاجي، تحقيق: مازن مبارك، دار النفائس، بيروت، 1406 هـ/ 1986م.
- 19: البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 794 هـ) تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم ، ط 1 ، دار إحياء الكتب العربية ، يحيى البابي ، 1376هـ/ 1957 م.
  - 20: بصائر ذوي التَّمييز ، الفيروز آبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب ( ت817 هـ ) ، تحقيق : عبد العليم الطحاوي ، القاهرة ، 1390 هـ / 1970 م .
- 21 : بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي ، تحقيق :محمد أبو الفضل ابراهيم ،ط1 ، مطبعة :عيسى البابي ،1384 هـ/ 1965 م .
- 22: البيان في شرح غريب القرآن ، القاسم بن الحسن محي الدين ، تحقيق : مرتضى الحكمي ،المطبعة العلمية في النجف ،1374 هـ/ 1955 م.

- 23: البيان في غريب إعراب القرآن ، أبو البركات بن الأنباري ، تحقيق: الدكتور: طه عبد الحميد ، مراجعة: مصطفى السَّقا ، دار الكتاب العربي للطباعة والنَّشر، القاهرة، 1389 هـ/ 1969م.
- 24: تأويل مشكل القرآن ، أبو محمد عبد الله بن قتيبة (ت 276 هـ) ، تحقيق: السّيد أحمد الصّقر ، ط3 ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ، لبنان ، 1401 هـ/ 1981 م.
- 25: التبيان في تفسير القرآن ، أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (ت 460 هـ) ، تحقيق: أحمد شوقي الأمين وأحمد حبيب قيصر ، النجف الأشرف ، المطبعة العلمية ، 1376 هـ/ 1957 م.
- 26: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ، جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك ، (ت622هـ) تحقيق: محمد كامل بركات ، دار الكتاب العربي للطباعة والنَّشر ، 1387 هـ/ 1967 م.
- 27: التعبير القرآني ، الدكتور: فاضل صالح السامرائي ، جامعة بغداد ، 1986 م.
- 28 : التعريفات ، الشريف علي بن محمد الجرجاني (ت 816 هـ) تحقيق : إبراهيم الابياري ، دار الكتاب العربي ، 1405 هـ.
- 29 : التفاحة في النحو ، أبو جعفر النَّحاس النحوي (ت 338 هـ) ، تحقيق : كوركيس عواد ، مطبعة العاني، بغداد ، 1385 هـ/ 1965 م
- 30 : تفسير الجلالين ، عبد الرحمن السيوطي ، ط1 ، دار الحديث ، القاهرة ، بدون تاريخ .
- 31 : تفسير القرآن العظيم ، إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي ( تفسير القرشي الدمشقي ( تفسير 1954 هـ / 1954 م .
- 32: تفسير القرآن الكريم للصنعاني (ت211 هـ) عبد الرزاق بن همام ، تحقيق: مصطفى مسلم محمد ، ط1 ، مكتبة الرشيد ، الرياض ،1410 هـ.
- 33: تفسير القرآن الكريم ، بحر العلوم ، أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمر قندي ( 406 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الرحيم أحمد الزقة ، ط1 ، مطبعة الارشاد ، بغداد ، 1405 هـ/ 1985 م.

- 34 : تفسير مجاهد بن جبر المخزومي التَّابعي ( تـ104 هـ ) ، تحقيق : عبد الرحمن الطاهر محمد السورتي ، بدون تأريخ .
- 35: تفسير النَّسفي ، أبو البركات ، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي ، دار الكتاب العربي ،بيروت ، لبنان ، بدون تأريخ .
- 36: التكملة ،أبو علي الفارسي (ت377 هـ) ، تحقيق: الدكتور: كاظم بحر المرجان ، دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1401 هـ/ 1981 م.
- 37 : تهذيب اللغة ، أبو منصور ، محمد بن أحمد الأزهري (ت 370 هـ) ، تحقيق : إبراهيم الأبياري ، مطابع سجل العرب ، القاهرة ، 1967 م .
- 38 : جامع البيان : ابو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت310 هـ) ، تحقيق : محمود محمد شاكر ، دار المعارف ، مصر ، بدون تأريخ
- 39: الجامع لأحكام القرآن ،أبو عبد الله ، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (671 هـ) ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1948 م.
- 40: جنى الجنتين في تمييز نوعي المثنيين ،محمد أمين بن فضل الله بن محب الله المحبّي (ت 1111 هـ) تحقيق: لجنة احياء التراث العربي ، دار الأفاق الجديدة ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1401 هـ/ 1981 م.
- 41 : جو اهر الألفاظ ،قدامة بن جعفر ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، مصر ، 1350 هـ / 1932 م .
- 42: الجواهر الحسان في تفسير القرآن ، عبد الرَّحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت ، بدون تأريخ .
- 43: الحجة في القراءات السَّبع ، ابن خالوية ، تحقيق : الدكتور عبد العال مكرم ، ط4 ، دار الشروق ، بيروت ، 1401 هـ .
- 44: حجة القراءات ،عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، تحقيق : سعيد الأفغاني ، ط1 ،مؤسسة الرسالة ، بيروت ، 1402 هـ / 1982 م .
  - 45: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل للزجاج ،أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت521 هـ) ، تحقيق: عبد

## الله النشرتي ، ط1 ، دار المريخ ، الرياض ، 1399 هـ - 1979 م

•

- 46: الخصائص ، أبو الفتح ، عثمان بن جني تحقيق : محمد علي النجار ، ط4 ، دار الشؤون الثقافية ، بغداد ، 1990 م .
- 47: دراسة اللهجات العربية القديمة ، الدكتور: داود سلّوم ، المكتبة العلمية ، باكستان ، 1396 هـ / 1976 م .
- 48: الدُّرَة الفاخرة في الأمثال السائرة ،حمزة بن الحسن الأصبهاني ( 351 هـ) ، تحقيق : عبد المجيد قطامش ، دار المعارف ، مصر ، القاهرة ، بدون تأريخ .
- 49: الدّرر اللوامع ، أحمد بن أمين الشنقيطي ، ط 2 ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1393 هـ / 1973 م
- 50 : الدر المنثور ، عبد الرحمن السيوطي ، ط1 ، الفكر ، بيروت ، 1993 م .
- 51 : دلائل الإعجاز ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق : الدكتور أحمد مصطفى المراغي ، مصر ، بدون تأريخ .
- 52 : ديوان جرير ، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت ، 1379 هـ / 1960 م .
- 53 : ديوان العجاج ، رواية عبد الملك بن قريب الأصمعي ، تحقيق : الدكتور عزة حسن ، مكتبة دار الشرق ، بيروت ، بدون تاريخ .
- 54 : رسالة الملائِكة ، أبو العلاء المعري ، إشراف : لجنة من العلماء ، بيروت ، لبنان .
- 55 : روح المعاني ، أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي ( ت 1270 هـ) ، إحياء التراث ، بيروت ، بدون تأريخ .
- 56 : زاد المسير ، عبد الرَّحمن بن علي بن الجوزي (ت 597 هـ) ، المكتب الاسلامي ، بيروت ، 1404 هـ.
- 57: السبعة في القرآءات، أبو بكر أحمد بن موسى بن عباس بن مجاهد (ت324 هـ)، تحقيق: الدكتور شوقي ضيف ، دار المعارف، مصر، 1972 م.

- 58: سر صناعة الاعراب، أبو الفتح عثمان بن جني (ت 392 هـ)، تحقيق: الدكتور: حسين هنداوي، دار القلم، دمشق، ط1، 1985م.
- 59: شرح ابن عقيل ، بهاء الدين ، عبد الله بن عقيل ( ت 769 هـ ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ،مطبعة السعادة ، مصر ، 1384 هـ .
- 60: شرح التسهيل ، جمال الدين محمد بن عبد الله ابن مالك ( 672 هـ) مطابع سجل العرب ، القاهرة ، 1974 م .
- 61: شرح التصريح ، خالد عبد الله الأزهري ، الاستقامة ، القاهرة ، 1374 هـ.
- 62: شرح جمل الزَّجاج ، ابن عصفور الاشبيلي (ت660 هـ) ، تحقيق : الدكتور صاحب أبو جناح ، طبع بمطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 1400 هـ/ 1980 م.
- 63: شرح جمل الزَّجاجي ، جمال الدين بن هشام الأنصاري ، تحقيق: الدكتور علي محسن موسى ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، 1986 م.
- 64: شرح ديوان امريء القيس للأعلم الشنتمري (ت 476 هـ)، تحقيق: الشيخ ابن أبي شنب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1974 م
- 65: شرح الرضي على الكافية ، الرضي الاستربادي (ت88 هـ) المطبعة العامرة ، المحمية ، مصر ، 1275 هـ.
- 66: شرح شذور الدَّهب، عبد الله بن يوسف بن أحمد بن هشام الأنصاري ( 761 هـ) ، تحقيق: عبد الغني الدَّقر، ط1 ، الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، 1984 م.
- 67: شرح عيون الاعراب ، أبو الحسن علي بن فضالة المجاشعي ( ت 479 هـ) ، تحقيق : حنا جميل حداد ، مطبعة المنار ، الأردن ، الزرقاء ، 1985 م .
- 68: شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ ،جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك ، تحقيق: عدنان عبد الرحمن الدوري ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1397 هـ / 1977 م .

- 69: شرح الفوائد الضيائية ، نور الدين عبد الرَّحمن الجامي ( ت898 هـ ) ، دراسة وتحقيق: الدكتور أسامة طه الرافعي ، مطبعة وزارة الأوقاف والشؤن الدينية ، 1403 هـ / 1983 م.
- 70: شرح قطر الندى ، جمال الدين بن هشام الأنصاري ( 761 هـ ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، السعادة ، مصر ، 1379 هـ
- 71: شرح اللمع ، أبو القاسم عبد الواحد بن علي بن برهان ، تحقيق : الدكتور فائِز فارس ، نشر السلسلة التراثية ، 1404 هـ / 1984 م .
- 72: شرح المفصل ، علي بن يعيش النحوي ، المطبعة المنيرية ، القاهرة ، بدون تأريخ .
- 73: شرح المقدمة المحتسبة ، طاهر بن أحمد بن بابشاذ (ت 469 هـ) ، تحقيق: خالد عبد الكريم ، ط1 ، المكتبة العصرية ، الكويت ، 1976 م.
- 74: الصَّاحبي في فقة اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس ( ت395 هـ ) ، تحقيق : مصطفى الشويمي ، مؤسسة : بدران للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ، 1963 م .
- 75 : صيغ الجموع في اللغة العربية ، باكزة رفيق حلمي ، مطبعة الأديب ، بدون تأريخ .
- 76: علل التثنية ، أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقيق : صبح التَّميمي ، ط1 ، مكتبة التَّقافة الدينية ، القاهرة ، 1992م .
- 77: العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت175هـ) ، تحقيق: مهدي المخزومي ، إبراهيم السامرائي ، دار الرَّشيد ، 1985م.
- 78: الغيث المسجم في شرح لامية العجم ، صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764هـ) ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، بدون تأريخ .
- 79: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1250 هـ) ، دار الفكر ، بيروت ، بدون تأريخ .
- 80: الفرائد الجديدة ، عبد الرَّحمن السيوطي (ت911 هـ) ، تحقيق: عبد الكريم المدرس ، إحياء التراث ، 1977 م .

- 81 : فقه اللغة المقارن ، إبراهيم السامرائي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، 1968 م
- 82 : فكرة النُّظم بين وجوه الإعراب، فتحي أحمد، الأهرام، 1975 م.
- 83: في أصول اللغة ، محمد شوقي أمين ، ط1 ، القاهرة ، الهيأة العامة لشؤون المطابع الأميرية ، 1395 هـ / 1975 م .
- 84: الكتاب، ابن درستويه، تحقيق: إبراهيم السامرائي، عبد الحسين الفتلي، دار الكتب الثقافية، الكويت، ط1، 1397هـ ـ 1977م.
- 85: كتاب سيبويه ، أبو بشر عمر بن عثمان بن قنبر الملقب بـ ( سيبويه ) ، ( ت-180هـ) ، تحقيق : عبد السلّام هارون ، عالم الكتب ، بيروت ، 1966 م .
  - 86: الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت 538 هـ) ، دار الفكر ، القاهرة ، 1387 هـ / 1968 م .
- 87 : كشف المشكل في النحو : علي بن سليمان الحيدرة اليمني (ت 599 هـ) ، وتحقيق : هادي عطية مطر ، ط 1 ، مطبعة الإرشاد ، بغداد 1984 م.
- 88: اللباب في النحو، عبد الوهاب الصابوني، مكتبة: دار الشرق، بيروت، لبنان، بدون تأريخ.
  - 89: لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين ، محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي (ت711 هـ) ، دار صادر للطباعة والنشر ، بيروت ، 1367 هـ/ 1956 م.
  - 90: لهجة تميم وأثرها في العربية الموحدة ، غالب فاضل المطلبي، سلسلة دراسات الجمهورية العراقية ، منشورات وزارة الثقافة والفنون ، 1978 م ، 167.
- 91 : ليس في كلام العرب أبو عبد الله الحسين بن أحمد ابن خالويه ( ت 370 هـ) ، تحقيق : محمد أبو الفتوح شريف ، نشر مكتبه الشباب ،مطبعة قاصد خير ، مصر ، 1395 هـ / 1975 م .
- 92 : المسند ، احمد بن محمد بن حنبل (ت 241 هـ) ، المعارف ، مصر ، 1373 هـ

- 93: المثلث، عبد الله بن محمد السيد البطليوسي، تحقيق: صلاح مهدي علي الفرطوسي، دار الرشيد، بغداد، 1981م.
- 94: المثنى ، أبو الطيب ، عبد الواحد بن علي اللَّغوي الحلبي ( 351 هـ ) تحقيق : عز الدين التَّنوخي ، مطبوعات المجمع العلمي العربي ، دمشق ، بيروت ،1380 هـ / 1960 م .
- 95 : مجاز القرآن ، أبو عبيده (ت 210 هـ) ، تحقيق : الدكتور فؤاد سزكين ، ط1 ، دار الفكر ، بيروت ، 1381 هـ / 1962 م .
- 96: مجمع البيان ، أبو علي الفضل بن الحسن ، الطبرسي ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1957 م .
- 97: المحاجاة بالمسائل النحوية ، جار الله أبي القاسم محمود الزمخشري ، تحقيق: بهيجة باقر الحسني ، مطبعة أسعد ، بغداد ، 1973 م .
- 98: المحتسب: أبو عثمان بن جني ، تحقيق: على النجدي ناصيف و الدكتور عبد الحليم النجار ، القاهرة ، لجنة أحياء التراث الإسلامي ، 1386 هـ.
- 99 : المحيط في أصوات العربية ، محمد الأنطاكي ، ط 1 ، 1392 هـ / 1972 م .
- 100 : المختار من القواعد والاعراب ، علي رضا ، دار الشرق العربي ، مطبعة الأصيل ، حلب ، بدون تأريخ .
  - 101:المخصص ، أبو الحسن ، علي بن إسماعيل بن سيدة اللغوي الأندلسي (ت458هـ) ،ط3 ، دار الفكر ، بيروت ، 1978 م.
- 102: المذكر والمؤنث ، أبو محمد بن القاسم الأنباري (ت328 هـ) ، تحقيق: طارق عبد عون الجنابي ، ط1 ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1978م.
- 103: المذكر والمؤنث ،أبو العباس محمد بن يزيد ، المبرد ( ت 285 هـ ) ، تحقيق : رمضان عبد التواب ، وصلاح الدين الهادي ، مطبعة دار الكتب ، القاهرة ، 1970 م .
  - 104: المرتجل، أبو محمد عبد الله بن أحمد بن الخشاب (ت 567 م. 1972 هـ)، تحقيق: علي حيدر، دمشق، 1392 هـ/ 1972 م.

- 105: المزهر في علوم اللغة وأنواعها ، عبد الرَّحمن جلال الدين السيوطي ، تحقيق: محمد أبو الفضل وعلي محمد البجاوي ، ط 4 ، دار احياء الكتب العربية ، 1373 هـ / 1958 م .
- 106: مشكل إعراب لقرآن ، مكي بن أبي طالب (ت437هـ) تحقيق: حاتم صالح الضامن ، منشورات وزارة الاعلام ، 1975
  - 107: المطالع السعيدة في شرح الفريدة ، عبدالرحمن جلال الدين السيوطي ، تحقيق: الدكتور نبهان ياسين حسين ، مطبعة دار الرسالة ، بغداد ، 1977م .
- 108: معالم التنزيل ، الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت 516 هـ) ، تحقيق: خالد العك ومروان اسوار ،ط2 ، دار المعرفة ، بيروت ، 1407 هـ/ 1987 م.
- 109 : المعاني الثانية في الاسلوب القرآني ، فتحي أحمد ، القاهرة ، أطلس ، 1976 م .
- 110: معاني القرآن ، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت 207 هـ) ، تحقيق: محمد علي النجار ، مطبعة دار الكتب المصرية ، 1966 م .
- 111 : معاني القرآن ، أبو الحسن ، سعيد بن مسعدة ، المجاشعي (ت 215 هـ) ، تحقيق : فائز فارس ، ط 2 ، دار الأمل ، 1401 هـ / 1981 م .
  - 112 : معاني النُّحو ، فاضل السَّامرائي ، بغداد ، 1986 م .
- 113: معترك الأقران في إعجاز القرآن ، عبد الرَّحمن جلال الدين السيوطي (ت911 هـ) دار الثقافة ، مصر ، 1969 م
- 114: معجم الألفاظ المثناة ، شريف يحيى الأمين ، دار العلم للملايين ، بيروت ، لبنان ، ط 1 ، 1982 م .
  - 115: معجم القواعد العربية في النَّحو والتصريف ، عبد الغني الدَّقر ، دار القلم ، دمشق ، ط1 ، 1406 هـ / 1986 م .
  - 116: معجم مفردات ألفاظ القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني (ت503هـ) ضبطه وصححه: إبراهيم

- شمس الدين ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، ط1 ،1418 هـ / 1997 م .
- 117: معرفة القرآء الكبار على الطبقات والاعصار ، محمد بن أحمد بن عثمان بن قيماز الذهبي ، أبو عبد الله (ت 748 هـ)، تحقيق : بشار عواد معروف ، صالح مهدي عباس ، بيروت ، 1404هـ، ط1.
- 118: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، ابن هشام الأنصاري (تمام تم تم تم الله عليه وراجعه تم تم الدكتور اميل بديع ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنان ، ط1 ، 1418 هـ / 1998 م .
- 119 : المفصل في صنعة الاعراب ،أبو القاسم محمود بن الزمخشري (ت 538 هـ) ،تحقيق : الدكتور : علي بو ملحم ، دار ومكتبة الهلال ،ط1 ، بيروت ، 1993 م .
  - 120: مقاييس اللغة ، أبو الحسن أحمد بن فارس (ت 538 هـ) ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، دار إحياء الكتب العربية ، 1366 هـ.
  - 121: المقتصد في شرح الإيضاح ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق: كاظم بحر المرجان ، دار الرشيد للنشر ، بدون تأريخ .
- 122: المقتضب ، أبو العباس ، محمد بن يزيد المبرد (ت285 هـ) ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، شركة الإعلان ، مصر ، 1385 م .
- 123: المقرب ، علي بن مؤمن بن عصفور (ت669 هـ) ، تحقيق : أحمد عبد الستار الجواري ، مطبعة العاني ، بغداد ،1391 هـ/ 1951 م.
  - 124 : من بلاغة القرآن ، أحمد بدوي ، مصر ، لجنة البيان ، 1370 هـ .
- 125: المنصف: شرح الإمام أبي الفتح عثمان بن جني لكتاب التصريف للأمام المازني، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين، ط1، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، 1373هـ/ 1954م.

126: الموجز في النحو ، أبو بكر محمد بن السَّراج ( ت316 هـ ) ، تحقيق : مصطفى الشويمي ، مؤسسة بدران الطباعة والنَّشر ، بيروت ، لبنان ، 1960 م .

127: الميزان في تفسير القرآن ، تأليف الأستاذ العلامة السيد محمد حسين الطبأطبائي ، مطبعة الحيدري ،إيران ، بدون تأريخ .

128 : نفحات قرآنية ، علي محمد علي دخيل ، دار التعارف ، ط1 ، 128 هـ / 1999 م .

129: نقعة الصديان فيما جاء على الفعلان ، الحسن بن حيدر بن علي القرشي (ت650هـ) ، تحقيق :الدكتور علي حسين البواب ، مكتبة المعارف ، ط1 ، الرياض ، 1982 م .

130: النوادر في اللغة: أبو زيد الأنصاري (ت215 هـ)، تحقيق : الدكتور : عبد القادر ،أحمد دار الشروق ،بيروت ، 1401 هـ/ 1981 م.

131: همع الهوامع ، عبد الرحمن جلال الدين السيوطي ( ت 911 هـ ) مطبعة دار المعرفة ، مصر ، بدون تأريخ .

132: الواضح في علم العربية ، أبو بكر محمد بن حسن الزَّبيدي ( تحقيق : أمين علي السيد ، دار المعارف ، مصر 1975 م.

133: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،أبو الحسن ( 486 هـ) علي بن أحمد الواحدي ، تحقيق :صفوان عدنان ، ط1، دار القلم ، بيروت ، 1415 هـ.

134 : الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، علي محمد دخيل ، دار التعارف ، لبنان ، ط2 ، 1422 هـ / 2002 م .

#### الرسائل الجامعية:

- 1: التَّثنية في اللغة العربية ، حسين محسن ختلان ، العراق ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستير مخطوطة، 1049 هـ / 1989 م.
- 2: دلالة العموم و الخصوص في النَّص القرآني ، حسين علي عبد شبع ، العراق ، كلية التربية للبنات ، جامعة الكوفه، رسالة ماجستير مخطوطة ، 1400 هـ / 1997م .

#### المجلات و الدوريات:

- 1: مجلة كلية الآداب ، ضمير المتكلم المرفوع ، الدكتور : خليل نامي ، ، م19 ، ج1 ، العدد الثاني ،1957 م .
- 2: مجلة المجمع العلمي العراقي ، ظاهرة التثنية في اللغة العربية،الدكتور: عدنان محمد سلمان ، م 32 ، ج 1 2، مطبعة المجمع العلمي العراقي، بغداد ، 1989 م .
- 3: مجلّة المجمّع العلمّي العراقي ، المنهج القرآني وصياغة المصطلحات ،الدكتور: كامل حسن البصير، م 31 ، ج1 ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، بغداد ، 1400 هـ / 1980 م.